## اكلارالعرا

144

تألیف پوسف<u>ب</u> زیدان

اهـــداع 2005 عبد المديد عبد الإسكندرية

## ا علّام العرب ۱۳۲

# عبد الكريم الجيلي

فيلسوف الصوفية

تأليف يوسف زيدان



### اهداء

الى شيخس الأول، واستاذى فى سنوات التساؤل الاستاذ الدكتور حسن الشرقاوى

#### مقدمة

للتصوف الإسلامي آفاقه الذوقية الرحيبة ، وعالمه العامر بالدلالات الروحية والرؤى النورانية الشفافة . وطريق التصوف طويل ، لا يقطع مراحله إلا الصادقون في طريق الله . . أولئك الذين تخلصوا من أسر المشاغل الحسية التي تلهى المرء حيناً ، وتلتهمه أحياناً .

ومن كبار الشخصيات التى تقابلنا فى تاريخ التصوف الإسلامى ، شخصية الصوفى الفيلسوف عبد الكريم الجيلى ، ذلك الرجل الذى جذبه رحيق التصوف منذ حداثته ، وتعلق فى سنواته المبكرة بحكايات الأولياء ، حتى سلك سبيل الولاية الروحية فعاش بين لوعة العاشق ولذة

الواصل ، يترقى من حال إلى حال ، ومن حيرة إلى يقين ، لا يشغله إلا أحب الذات الإلهية ولا يملأ قلبه إلا الرجاء في الارتشاف من كأس المعرفة الإلهية . . آملاً في قوله تعالى « وَأَن لَو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً » .

وبلغ الجيلي قمة عالية من قمم الفكر الصوفي ، واصبح على مر الأيام واحداً من معالم هذا الطريق الروحي ، ولكنه على الرغم من ذلك ، لم يجد العناية الكافية من قبل الدارسين ، فظل تراثه في سراديب النسيان ، وظلت مؤلفاته مخطوطة لا تمتد لها أيدى المطالعة . . فاختفى الرجل أوكاد!

#### \* \* \*

وعلى مدى سنوات طويلة ، قضيتها في صحبة عبد الكريم الجيلى ، تكشفت الجوانب الخفية في شخصية هذا الرجل ، فعرفت فيه شاعراً صوفياً لا يقل مكانة عن شاعر الصوفية الأشهر « ابن الفارض » ، ومفكراً يجمع بين الفلسفة والتصوف على نحو لم يتيسر إلا للقلائل من أمثال الشيخ الأكبر « محى الدين بن عربى » وشيخ الإشراق الشياب الدين السهروردى » .

وهذا الكتاب خلاصة رحلتى مع فيلسوف الصوفية عبد الكريم الجيلى ، حيث نقدم للقارىء هذه الشخصية الفريدة في جوانبها المختلفة عسى أن يكون أول عمل يظهر للقراء عن عبد الكريم الجيلى وافياً بمطلوبه من حيث التعريف بهذا العلم من أعلام العرب .

يوسف زيدان

القسم الأول عبد الكريم الجيلس

الفصل الأول حياته

وَمُلْ كُنْتُ طِفْلاً فَاللَّعَالِي تَلطَلُبي وَتَانفُ نَفْسِى كَلْ مَا هُو وَاضِعُ وَلَى هِمَّةٌ كَانَتْ وَهَا هِي لَمْ تَلْل عَلَى أَنْ لَهَا فَوْقَ الطَّبَاقِ مَوَاضِعُ عَلَى أَنْ لَهَا فَوْقَ الطَّبَاقِ مَوَاضِعُ

تتفق المصادر على أن أسمه « عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد الكريم بن خليفة بن أحمد وكنيته « قطب الدين » . . ويلقبه البعض بالجيلاني ـ أو الكيلاني ـ نسبة إلى جيلان . وجيلان منطقة فارسية تقع جنوب بحر الخرز وشمال جبال البرز ، وتحدها من الشرق طبرستان . يقول ياقوت الحموى في كتابه معجم البلدان : جيلان وموتان ابنا كاشج بن يافت بن نوح ، وجيلان اسم لبلاد كثيرة وراء طبرستان ، ليس فيها مدينة كبيرة وإنما هي قرى في مروج بين الجبال ، وينسب إليها جيلاني وجيلي ، والعجم يسمونها كيلان (١) .

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٢٠٨/٢ .

وينتسب كثير من رجال العلم والدين في التاريخ الإسلامي إلى جيلان، فيلقب الواحد منهم بالجيلي أو الجيلاني. ولكن هناك من المؤرخين من يفرق بين اللقبين على أساس أنه إذا انتسب الشخص إلى البلاد يسمى جيلاني، وإذا انتسب إلى واحد من أهلها، يقال له: جيلى(١). ويذكر صاحب (كشف الظنون) أن الجيلى من ذرية الشيخ عبد القادر الجيلاني المتوفى ببغداد سنة ٦٦٥ هجرية(٢).

وما دام شيخنا ينتسب إلى عبد القادر الجيلان ، وليس إلى جيلان نفسها ، فسوف ندعوه بالجيلى منعاً للخلط بينه وبين الشيخ عبد القادر من ناحية ، ومن ناحية أخرى لأن هذا هو اللقب الذي عُرف به الجيلى بين معاصريه .

#### \* \* \*

ولد الجيلى فى أول محرم سنة ٧٦٧ هجرية ( ١٣٦٥ ميلادية ) كما يقول هو بنفسه فى ترجمة ذاتية شعرية تضمنتها قصيدته « النادرات العينية » حيث يقول :

<sup>(</sup>١) ابن شاكر : فوات الوفيات ٢/٤ ،

<sup>(</sup>٢) حاجي خليفة : كشف الظنون ٢/٣٤٠

فَفِى أَوَّل السَّهْرِ المُحَرَّم حُرْمَةً ظُهُوري وَبالِسَّعْدِ العَطارِدِ طَالِعُ

لِستَّين مِنْ سَبْع على سُبْعُمَائِةٍ مِنْ الْمِجْرَةِ الْغَرَّا سَقَتْنِي الْمَراضِعُ(١)

وإن كان الجيلى ينتسب إلى (جيلان) الفارسية ، إلا انه عربى المولد ، فقد ولد بقرية من قرى بغداد (٢) . لكن الجيلى يخرج من ببلاد العراق في طلبه العلم وهو لم يتعد العشرين من عمره فيتجه إلى الشرق ليزور بلاد فارس ويتعلم اللغة الفارسية التي كتب بها بعد ذلك رسالته الصغيرة « جنة المعارف وغاية المريد والمعارف » ولكن المقام لا يطيب له هناك فيتجه إلى الشرق مرة أخرى حتى يصل إلى بلاد الهند .

ويظل الجيلى بالهند لفترة قصيرة عامرة بمشاهدات غرائب تلك البلاد وعقائد أهلها ، وكانت أقامة الجيلى هناك ببلدة تسمى «كوشى » حيث قابل أصحاب الديانات

<sup>(</sup>١) الجيلى: قصيدة البادرات ــ ابيات ٣٣٣، ٣٣٣.

 <sup>(</sup>۲) یذکر صاحب و معجم البلدان ، أن هناك قریة من أعمال بغداد \_ تحت المدائن \_ یسمونها و الحیل ،
 وهی بلدة یسكنها أهل جیلان الوافدون علی العراق

الأخرى وعرف أسرار عباداتهم ودقائق عقائدهم. لكن الجيلى لم يستقر طويلاً بالهند، فقد كان تواقا للعودة إلى بلاد الإسلام الأول، وكانت الجزيرة العربية تدعوه دعوة روحية ما لبث أن لبنى لها، فاستقرت به يَدُ الترحال والسياحة فى بلاد اليمن. فيصل الجيلى إلى مدينة « زبيد » اليمنية سنة بلاد اليمن. عما يعنى أنه كان آنذاك فى التاسعة والعشرين من عمره.

وفى مدينة زبيد اليمنية يبدأ التحول الروحى فى حياة عبد الكريم الجيلى ، ففى تلك المدنية يتعرف الجيلى على شيخ الصوفية شرف الدين بن إسماعيل الجبرى ، وهو الرجل الذى كان له أكبر الأثر فى سيرة الجيلى وتصوفه بعد ذلك .

لكن الجيلى ظل على حبه لحياة السفر والسياحة ، ولكنه هذه المرة سوف يخرج بوجدان الصوفى الذى يسعى للقاء محبوبه عز وجل ، فكان إذا خرج للصحراء قاصداً مكة المكرمة ، يشعر بأنه على أعتاب الجناب الإلهى ، وأن كل ما حوله من رمال ونجوم وطيور ما هى فى الحقيقة إلا علامات على الذات الإلهية التى يسعى للتقرب إلى سبحات

جمالها القدسى . أما وسيلة الجيلى إلى مقام القرب ، فهى التنزهد فيما سوى الله ، والافتقار إليه تعالى . . يقول الجيلى :

جَعَلْتُ إِفْتِقَادِى فِي الغَرامِ وَسَيِلَتِي وَيَا ضَعْفُ مَشْغُوفُ لَـهُ الفَقْرُ شَافِعُ وَجَئِتُ إلَيهِ الْمَعْفُ مَشْغُوفُ لَـهُ الفَقْرُ شَافِعُ وَجَئِتُ إلَيها أَسَارِعُ وَلَـكِنْ لَهَا مُنِي إلَيها أَسَارِعُ مَكَنْتُ الفَلاَ مُسْتَوْحِشَا مِنْ أَنِيسِها وَمُسْتَأْنِسَا بِالِوحَشْ وَهْبَى رَوَاتَعُ مَنَّ وَمُسْتَأْنِسَا بِالِوحَشْ وَهْبَى رَوَاتَعُ أَنْوُحُ فَيُسِعِي خَمامٌ سَوَاجِعُ وَأَبْكِى فَيَحْكِينِي خَمامٌ سَوَاجِعُ وَأَبْكِى فَيَحْكِينِي خَمامٌ سَوَاجِعُ وَأَبْكِى فَيَحْكِينِي خَمامٌ مَسَوَاجِعُ وَأَبْكِى فَيَحْكِينِي غَمامٌ مَبَرَّحُ وَإِنْ مِنْ مَرَيضِ الْحَفْنِ سُقْمُ مُبَرِّحُ وَلِي مِنْ مَرَيضِ الْحَفْنِ سُقَمُ مُبَرِّحُ وَلِي مِنْ مَرَيضِ الْحَفْنِ سُقْمُ مُبَرِّحُ وَلِي مِنْ عَصِي القَلْبِ دَمْعُ مُطَاوِعُ وَلَي مِنْ عَصِي القَلْبِ دَمْعُ مُطَاوِعُ وَقَلْدُ قَيْدِهِ لَ الْمَدَابُ مَقَلَى وَقَلْدُ مَنْ قَيْدِهِ لَ الْمَدَابُ مَقَلَى كَمَا أَطْلِقَتْ عَنْ قَيْدِهِ لِللَّهُ مَا الْمَدَابُ مَقَلَى كَمَا أَطْلِقَتْ عَنْ قَيْدِهِ لِللَّهِ مَا الْمَدَابُ مَقَلَى كَمَا أَطْلِقَتْ عَنْ قَيْدِهِ لِللَّهُ مُنْ الْمَدَابُ مَقَلَى كَمَا أَطْلِقَتْ عَنْ قَيْدِهِ لِللَّهُ الْمَدَابُ مَقَلَى كَمَا أَطْلِقُتْ عَنْ قَيْدِهِ لَا الْمَالِكُ الْمَلْوَالِ مُلْكِلِي الْمُلْكِولُ الْمُ لَلْكَامِ مُنْ الْمُلْكِولُ الْمُلْكِي الْمُعْلِي الْمُلْكِولُ الْمُعْرَالُ الْمُلْكِولُ الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي ال

<sup>(</sup>١) الجيلى: النادرات العينية .

ويصل الجيلى إلى مكة فى أواخر سنة ٧٩٩ هجرية ، وهناك يلتقى بأهل التصوف المجاورين حول بيت الله الحرام . ويحكى لنا الجيلى أن الصوفية بمكة وقتها ، اجتمعوا للكلام عن اسم الله الأعظم الذى لا يعرفه إلا خاصة أولياء الله ، فاتفقوا فيها بينهم على أن أسمه تعالى الأعظم هو اسمه تعالى «هو» . . ولكن الجيلى شعر فى قرارة نفسه ، وبحسه الصوفى المرهف أن «هو» اسم شريف للذات الإلهية ، ولكنه ليس اسم الله الأعظم واحتج الجيلى بأن «هو» اشارة ولكنه ليس اسم الله الأعظم واحتج الجيلى بأن «هو» اشارة ما حوله إن ) .

ويواصل الجيلى سياحته الصوفية في بلاد الله ، متفرداً في وحدته ، غريباً في الديار التي يجل بها حتى إذا غرف في تلك الديار أرتحل عنها إلى مكان آخر لا يشغله فيه أحد عن مجاهداته الروحية وجهوده العلمية التي تنوعت حتى شملت علوم اللغة وعلوم القرآن والديانات القديمة التي بدأ يناقشها في مؤلفاته ، وهكذا كانت سياحة الجيلى معيناً له على تحصيل في مؤلفاته ، وهكذا كانت سياحة الجيلى معيناً له على تحصيل

<sup>(</sup>١) الجيلى: الانسان الكامل ١/٥٥.

العلوم المتنوعة من جهة ، وكانت من جهة أخرى : رحلة روحية في عالم الأنوار . . وفي رحلة كهذه ، يزداد الشوق مع كل خطوة ، ولا يبقى مطلباً يؤمل غير « الذات الألهية » وذلك ما عبر عنه الجيلي في شعره حين قال :

سقَانِ الهَوى كَأْسَ الغَرَامِ وَلَمْ يَكُن عَلَى سَاحَةِ الوجِدَانِ بِالكَرْمِ مَانِعُ فَقَاطَعْتُ نِدْمَانِ وَوَاصِلْتُ لَوْعَتَى وَهَاجِرتُ أُوطَانِ فَنِبَانَتْ مَرَابِعُ تَركت لَهَا الأَسْبَابَ شُغْلاً بِحبُّها وَوجَدًا بِنَارٍ قَدْ حَوتَها الأَضالِعُ(١)

ويصل الجيلي إلى القاهرة ، فيرى الأزهر الشريف ويجتمع بعلمائه ، وكان ذلك في سنة ٨٠٣ هجرية ، حيث انتهى في القاهرة من تأليف كتابه « غنية أرباب السماع » الذي جمع فيه بين موضوعات التصوف والموضوعات البلاغية .

<sup>(</sup>١) الجيلى: النادرات العينية .

لكن الجيلى لا يزال على شوقه الدائم الذى لا يهدأ ، فنراه فى نفس السنة بجدينة « غزة » فى طريقة إلى ساحل فلسطين . . وهناك يشتد به الحنين إلى شيخه شرف الدين الجبرتى ، وكأنه يشعر بقرب وفاة أستاذه ، فيصل إلى زبيد اليمن قبل وفاة الجبرتى بعام واحد ، أى فى سنة ٥٠٨ هجرية . وفى زبيد اليمن (١) يجد الجيلى حوله مريدى شيخه الجبرتى ، وقد كونوا مدرسة صوفية عظيمة مقرها مسجد الجبرتى بزبيد ، ويلبث الجيلى هناك حيناً من الدهريتهى فيه الجبرتى بزبيد ، ويلبث الجيلى هناك حيناً من الدهريتهى فيه من كتابه الشهير « الإنسان الكامل » وهو الكتاب الذى من كتابه الشهير « الإنسان الكامل » وهو الكتاب الذى امت عليه شهرة الجيلى كفيلسوف صوفى .

وتحدثنا المصادر التاريخية أن الجيلى تنقل بعد ذلك بين مدن اليمن ، فزار « صنعاء » وبلدة « الإنفة » وغيرها من اليلدان . . ولم يكف عن سياحاته التي تذكرنا بهذه الأبيات الشعرية التي انشدها الصوفي المسلم أبو بكر الشبلي والتي يقول فيها :

<sup>(</sup>۱) زبيد اسم واد في الجانب الغربي من بلاد اليمن ، وبه مدينة كان يقال لها و الحصيب ، ثم غلب عليها اسم الوادى فلا تعرف إلا به ، وهي مدينة مشهورة بين مدن اليمن ينتسب إليها جمع كبير من العلماء ( معجم البلدان ١٣١/٣) .

تَسَرْبَلْتُ للِحَربِ ثَوْبَ النَّرَقْ وهمِتُ البَلادَ لوجَدِ الْفَلَقْ فَإِذَا خَاطَبونُ بِعِلمِ الْوَرَقْ بَرزَتُ عَليهِم بِعِلمِ الْخَرقْ<sup>(1)</sup>

فاذا كان الجيلى في بدايته (قلقاً) لا يفتاً يرحل من أرض لأرض ، وهو يرمى بكل قصده نحو الذات الإلهية . . فإن الجيلى في نهايته (متوحداً) بما ناله من كمالات ، متفرداً فيها وصل إليه من مقامات ومشاهدات ذوقية ، لا يرى فيمن حوله من وصل إلى مقامه الروحى مع الله ، خاصة وقد وصف عصره بأنه «عصر فقدت فيه شموس الجذب مر سهاء قلوب المريدين ، وأفلت بدور الكشف من سهاء أفلاك السائرين ، وغربت نجوم العزائم من همم القاصدين (٢) . . وليس غريباً أن يصف الجيلى عصره بهذه الصفات ، فقد كان هذا العصر بداية لمراحل التدهور والإنحطاط في تاريخنا الإسلامي والتي بدأت مع القرن التاسع والعاشر الهجريين .

 <sup>(</sup>١) يقصد الشبلي ( المتوفى ٣٣٤ هجرية ) بعلم الخرق ، العلم اللدن الذي يلقيه الله في قلوب أوليائه في
 شكل مكاشفة نورانية ، وهو بذلك يختلف عن العلم الكسبي الذي يشير إليه بعلم الورق .
 (٢) الانسان الكامل ٤/١ .

ويتحدث الجيلى فى شعره عن تفرده بين أهل زمانه وغربته عنهم بقوله :

فُمالَى في الأحياء إنْ عِشْتَ صَاحِبُ ومَالِي حَقالُ لَو أُموتُ مشايِعُ وهذا الأحساس بالتوحد ، لم يكن عبد الكريم الجيلى أول من حدثنا عنه في تاريخ التصوف الإسلامي ، فقد نجد هذا الشعور لدى عامة اقطاب التصوف من أمثال السهروردي وابن عربي . . انظر مثلاً هذا الأحساس بالتوحد في تلك الشكوى المريرة التي اختتم شهاب الدين السهروردي (٥٥٠ : ٨٦٥ هجرية ) كتابه « المشارع والمطارحات » حيث يقول :

ولولا انقطاع السير إلى الله في هذا الزمان ، ما كنا نغتم ونأسف هذا التأسف . وهو ذا سنى قد بلغ إلى قرب ثلاثين سنة ، وأكثر عمرى في الأسفار والاستخبار والتفحص عن مشارك مطلع ، ولم أجد مَنْ عنده خبر من العلوم الشريفة ، ولا مَنْ يؤمن بها . . (١)

<sup>(</sup>۱) السهروردى : المشارع والمطارحات ( نشرة كوربان ــ استنابول ) ص ٥٠٥ .

هكذا قضى الجيلي حياته في سياحة صوفية متواصلة ، عرف فيها الكثير من العلوم ، وشاهد العديد من آيات خلق الله . . فهل وصل الجيلي إلى ما كان يريد ، لا نظن ذلك ، فالصوفي يقضى اللحظة الأخيرة من حياته ، وهـو لا يزال على شوقه الأول ، وحنينه الـدائب إلى العالم الأعـلى الذي تعلق به في حياته . فإذا لفظ الصوفى الصادق انفاسه الأخيرة ، هللت ملائكة الرحمن مرحبة ، فقد آن للمتفر الغريب أن يرى حماه . .

لكن الأخبار تضطرب في تحديد وفاة الجيلي أشه الاضطراب ، إذ يرى صاحب «كشف الظنون » أنه توفي بعد سنة ٨٠٥ هجرية(١) ، ويبدو أن حاجي خليفة قد أخذ آخر السنوات التي ذكرها الجيلي في كتاب « الانسان الكامل » ثم جعل تاريخ وفاته بعد ذلك ، وفاته أن الجيلي ألف العديد من الكتب بعد ذلك! أما المستشرق الانجليزي ر. نيكلسون ، فقد ذكر في « دائرة المعارف الإسلامية » ان وفاة الجيلي كانت حوالي ٨٢٠ هجرية(٢) . . ويقول جولد

<sup>(</sup>۱) حاجي خليفة : كشف الظنون ١ /١٥٨

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العربية ) الجزء الخامس ، ص ٦٧ .

تسيهر إن تاريخ وفاة عبد الكريم الجيلى غير مؤكد ، ويجعله ما بين ٨٢٠ , ٨١١ هجرية (١) . ويتفق ما سينيون الفرنسي (٢٠ وبروكلمان الألمان (٣)على أن الجيلى توفى سنة ٨٣٢ هجرية = ١٤٢٨ ميلادية . .

ولم يذكر واحد من أصحاب التواريخ السابقة ، المصدر الذى اعتمد عليه فيها أورده ، كذلك لم يذكر أى منهم المكان الذى توفى فيه عبد الكريم الجيلى !

.. وينقل صاحب كتاب ر الصوفية والفقهاء في اليمن ) عن مخطوط لبدر الدين الأهدل ( عن عضوانه ( تحفة الزمن بذكر سادات اليمن ) أن الجيلي من الصوفية الوافدين على اليمن وأنه توفي بمدينة زبيد ، سنة ٨٢٦ هجرية .

ونرى الأخذ بالناريخ الأخير ، حيث أن الأهدل \_ المتوفى ٨٥٥ هجرية \_ أقرب إلى الجيلي بحكم المعاصرة ،

Encyclopedia of ISLAMAet: El - Djili (1)

<sup>(</sup> ٣ ) ماسينون : الانسان الكامل واصالته النشورية ( ترجمة د/بدوى : الانسان الكامل ) . ص ١١١ .

K.Brockelmann: Giescheite der Aralischen Litirature IIp 284 (\*)

<sup>(</sup>٤) هو بدر الدين عبد الرحمن بن حسين الأهدل ، من علياء اليمن المشهورين . له مؤلفات عديدة من أشهرها كتابه (كشف الغطاء) والأهدل من اعداء التصوف وهـو من أشد الفقهاء المنكرين عـلى الصوفية ؟

وكان على خلاف فكرى مع الجيلى وغيره من صوفية اليمن . لهذا يكون تاريخ وفاة الجيلى الذى اثبته الأهدل هو أقرب التواريخ إلى الصحة . . وكذلك الأمر بالنسبة للمكان الذى توفى فيه الجيلى ، وهو مدينة « زبيد » اليمنية . فقد كان لدى الجيلى من الأسباب ما يدعوه للبقاء بزبية والعودة إليها من سياحاته الدائمة ، ولا يقدح فى ذلك أن نجد للجيلى قبراً فى مسجد يحمل إسمه ببغداد ، فعالاة ما نجد للشاهير الصوفية أكثر من ( مقام ) يعتقد الناس مع مرور الزمن أنه مدفون فيه . ومن الغريب فى هذا الأمر أن تجد للصوفى المعروف أبى يزيد البسطامى ـ رغم قبره الشهير ببسطام ـ قبراً آخر فى مسجد كبير يحمل اسمه بأحدى بلاد صعيد مصر (١) . . ويؤكد الناس هناك ، أن أبا يزيد البسطامى مدفون فيه .

وعلى ذلك ، يكون الجيلى قد ولد ببغداد سنة ٧٦٧ ، وتوفى بزبيد اليمن سنة ٨٢٦ هجرية . . وبذلك تكون حياته قد امتدت إلى تسع وخمسين سنة ، قضى معظمها في السياحة والمجاهدة الروحية وتحصيل العلوم . .

<sup>(</sup>١) يوجد هذا المسجد ببلدة ( ساقلته ) التابعة لمحافظة سوهاج ، ومساحته حوالي ٢٥٠ م٢ .

### الفصل الثانى شيوخه ومعاصروه

وَشَـمُّرْ وَلُـذْ بِالأَوْلَـيَاءِ فَا إِنَّهُمْ فَهُم مِنْ كِتَابِ الحَقِّ تِلْكَ الوَقَائِعْ هُمُ اللَّذُخْرُ لِلْمَلْهُوفِ وَالكَنْزُلِلرَّجَا وَمِنْهُمْ يَنَالُ الصَبُّ مَا هُـوَ طَامِعُ

فى الطريق الصوفى ، يحتل موضوع « الشيخ والمريد » مكانة بارزة . . . ويؤكد الصوفية على أهمية الشيخ بالنسبة للمريد المبتدىء فى طريقه إلى الحق عز وجل . وتكمن ضرورة الشيخ فى كونه صاحب تجربة ومشاهدات تمكنه من رعاية المريد والأخذ بيده حتى لا يختلط عليه الأمر إذا عاين بعض الحقائق الآلهية مما لا عهد له بها .

ويبدو أن الجيلى قد عرف شيوخ التصوف الذين استمد منهم أصول التصوف ببلاد اليمن فمن أوائل الصوفية الذين التقى بهم الجيلى في بداية نزوله أرض اليمن ، الفقية الصوفي جمال الدين محمد بن إسماعيل المكدش ، الذي كان مقياً ببلدة « الإنفة » حتى توفى بها سنة ٧٩٨ هجرية . ويقول

الجیلی انه نال برکات کثیرة من هذا الشیخ ، وان کانت ملازمة الجیلی له لم تدم طویلاً . . (۱) .

وفى بلاد اليمن أيضاً ، تعرف الجيلى على سيرة الصوفى اليمنى ابن جميل ، فاعجب به أعجاباً شديداً وذكره فى العديد من كتبه . . ويعتبر ابو الغيث بن جميل ، الملقب «بشمس الشموس» من أكبر صوفية القرن السابع الهجرى ، يحكى عنه انه كان فى شبابه لاهياً ، فخرج ذات مرة مع رفقة سوء لقطع الطريق ، فوكلوه بمراقبة قافلة قادمة . . وبينها هو يترقب القافلة ، سمع هاتفاً خفياً يقول له : ياصاحب العين ، عليك العين (٢) . فوقع هذا الكلام فى نفسه وكف عن قطع الطريق وسلك طريق الصوفية فى نفسه وكف عن قطع الطريق وسلك طريق الصوفية وعاش حياة الزهد والتقشف حتى توفى ٢٥١ هجرية ، بعد أن نال شهرة واسعة بين الصوفية لما كان يروى عنه من كرامات (٣) .

<sup>(</sup>١) الجيلي : الماظر الالهية ص ٧٨ .

 <sup>(</sup>٢) الصوفية والعقهاء ص ١٥.

وهكذا تعرّف الجيلى على شيوخ التصوف سواء من المعاصرين له أو السابقين عليه ، ولكن شيخه الحقيقى في طريق التصوف ، كان : شرف الدين الجبرتي .

#### \* \* \*

في مدينة « زبيد » يلتقى الجيلى بشيخه الجبرى ، الذى عرّفه بأصول التصوف ودقائق الحياة الروحية التى سيحياها بعد ذلك ، وقد ظل الجيلى وفياً لاستاذه الجبرى فلم يقل عن واحد من كبار الصوفية \_ سواء المعاصرين له أو السابقين عليه \_ إنه شيخه في الطريق عدا « الجبرى » الذى دعاه الجيلى « بأستاذ الدنيا وشرف الدين ، سيد الأولياء المحققين والقطب الكامل والمحقق الفاضل (١) . . غريب الأولياء وعمل نظر الله إلى هذا العالم (٢) . . القطب الأكبر والكبريت الأحمر (٣) . . » وقد ألف عدة قصائد شعرية في شيخه الجبرى ، منها هذه القصيدة التى نظمها على طريقة الغزل المرمزى :

<sup>(</sup>١) الجيلي : الانسان الكامل ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) الجيل : المناظر الألهية ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الجيل : الكهف والرقيم ( مخطوط ) ورقة ١١ .

( ١ ) الحال هو علامة الحسن ، وهو النقطة السوداء الدقيقة .

 <sup>(</sup>۱) مى معشوقه عربية يشير بها الجيل إلى الحب بمعناه الواسع .
 (۲) سعدى مكان سكنه قبيلة عربية قديمة .

(١) العنقاء طائر اسطوري .

رُ بن السَّماك نحم في الساء .

قُطْبُ الْحَقِيقَة عِمْوُرُ الشَرْعِ اليضيا فَلَكُ البوَلاَءِنُحيطُهُ وَعَرجيبُه وَأَخِو التَحَكمُ مِنْ صِفَاتٍ طَالَا جُـزُ البرقابَ دُويانهُنَ رَقَيبُه دَرُّك مِـنْ مَـليـكِ نـاهـبٍ بَـل وَاهِـبِ بـدمـي وَخْـمِـي ذِيبُـه وَيَعِزُ بِالْمُلْكِ الْمُقيم مِنْ ابْتَغِي وَيَدِلُ مَنْ قَدْ شَاءَ فَهِ وَحَسِيبه يَسا إبسْن إبسراهِ يسا بَحْسَرَ السنَسدَى يَساذَا الجُسبَرِيِّ الجُسبورُ طَسبيبه أَلعِبُ الْحِيلَ مِنكُ عِنايِةً صَبْغَ الْحُبُّ حَبَيبُه أنت الكريم بعير شبك وهوذا عَبِدُ الكَريم وَمنِكُ يُنرجَى طِيبُه وَالسَامِعُونَ وَنَاشِدوُه جَمِيعُهُم وَالسَامِعُونَ وَنَاشِدوُه جَميعُهُم سَكُوبُه أَضيَافُ جُودِكِ إِذْ يَعْمُ سَكُوبُه

مَا أنتَ يَاغُصنَ النَّقَا بِالمنحَىٰ الاَّالَّا الْحَنْ المُّنَّ النَّقَا بِالمنحَىٰ الاَّا الْحَنْ المُّنَّ الْحَنْ الْمَنْ الْحَنْ الْمَنْ الْحِلْ الْمَنْ الْحِلْ الْمَنْ الْحِلْ الْمَنْ الْمَنْ الْحَلْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

. ولدينا طائفة من المشاهير ، يلقب الواحد منهم بلقب « الجبرق » نسبة إلى « جبرت » وهي بليدة صغيرة بأطراف اليمن (٢) . لكن من يعنينا منهم الآن هو شيخ الجيلي : شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن ابي بكر الجبرق ، المتوفى ٨٠٦ هجرية .

كان الجبرى شيح صوفية في وقته ، يقول المزجاجي المؤرخ : « عندما حان وقت تولية الشيخ اسماعيل الجبرى مشيخة الصوفية ، وذلك بعد أن كثر أتباعه واشتهر أمره ، اجتمع الصوفي الكبير رضى الدين أبو بكر الموزعى بالشيخ

<sup>(</sup>١) الخُزامى : ربح طيبة الرائحة

<sup>(</sup>٢) العسقلاني: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، القسم الأول ص ٣٦٧ .

ابى بكر السراج \_ صاحب قرية السلامة \_ فأشار عليه بأن ينصب الجبرتى ، فقبل منه ذلك ، وانتظر حتى جاء وقت السماع<sup>(۱)</sup> فقام فى تلامذته ، وألبس الجبرتى عمامته ، وقال لهم : قد نصبته عليكم شيخاً<sup>(۲)</sup>.

وهذا النص السابق للمزجاجى ، يظهرنا على أن تولية الجبرى لمشيخة الصوفية ، كانت بعد شهرة واسعة أهلته لهذا المنصب الروحى ، وأن هذا التنصيب كان فى اجتماع صوفى كبير يشهد بازدهار الحياة الصوفية فى اليمن آنذاك . كما يظهر من النص أن مجالس السماع الصوفى كانت منتشرة فى تلك البيئة التى سيأتى الجيلى بعد ذلك ليعيش فيها . . وقد تكرر ذكر الجيلى لهذه السماعات الصوفية ـ التى كانت تقام مناك فى مناسبات مختلفة ـ فى العديد من مؤلفاته .

<sup>(</sup>۱) السماع مجلس صوفي يجتمع فيه الأخوان لذكر الله ، وقد تستعمل فيه بعض الآلات الموسيقية ، يقوله الهجويري في كتابه (كشف المحجوب ٢٠/٧٢) إن فريقا من العلماء أحمع على اباحة السماع بالادوات الموسيقية إذا لم يكن هذا السماع سبيلاً إلى الارتداد ولا منتهباً بالعقل إلى السير في طريق الضلال : ولكن بعض أصحاب الطرق يقومون بالرقص في محالس السماع ، وذلك أمر عبر مرعوب فيه . . وانظر أيضا مناقشة الغزالي لموضوع السماع في كتابه ناحيا، علوم الدين ٢٣٧/٢ وما بعدها .

٢١ ) الحبشى : الصوفية والفقهاء ص ٢٥ .

ويرجع الفضل للشيخ الجبرى في تطوير المراسم الصوفية ببلاد اليمن ، فقد عمل على تطوير مجالس السماع التي أدخل عليها أشياء جديدة ، فكانت جلسة السماع تستغرق في بعض الاحيان الليلة بأكملها ، وكان يحضرها بعض الحكام . وقد كانت للجبرى نظرة خاصة لمجلس السماع ، فكان يقول لتلامذته : السماع حرام على مَن لم يعرف معانيه ، وهو لمن فتح عليه في التصوف وإلا فهو حرام على كل شخص . . وقد حبب الجبرى تلامذته في مجالس على كل شخص . . وقد حبب الجبرى تلامذته في مجالس السماع ، حتى أنه يُحكى أن أحدهم ، وهو الصوفي محمد بن شافع ، قد مات في سماع صوفي بعد أن اشتد هياجه وجده!

كما يرجع الفضل للجبرتى فى رواج الفكر الصوفى فى اليمن ، وادخال التصوف الذى تمتزج فيه الفلسفة بالكشف الصوفى . وذلك باهتمامه بمؤلفات محى الدين بن عربى . . فقد كان الجبرتى فى أول أمره متبعا للطريقة القادرية ، لكنه كوّن بعد ذلك مدرسة خاصة قامت على أفكار ابن عربى وروّجت له فى بلاد اليمن ، خاصة مدينة زبيد ، واحتضن

الجبرتى فى مدرسته أنصار ابن عـربى كالـرداد والمزجـاجى وغيرهم(١) .

وعلى هذا النحو، كانت للجبرق مدرسته الصوفية، التى عملت على إحياء التصوف فى بلاد اليمن، ثما أثار ضيق الفقهاء الذين كانوا على عداء للصوفية. لكن هؤلاء الفقهاء لم يمكنهم عمل شيء حيال ذلك، لما كان للشيخ الجبرق من سلطة روحية واسعة ومن تقرب الحكام له، حاصة سلاطين (بنى رسول)(٢)حتى أن سلطة الجبرق تعدت فى بعض الأحيان ممارسة الشعائر الصوفية، الى القيام بأصدار أحكام فى حق المخالفين والمعادين للصوفية . .

ثم تؤول الزعامة الروحية لهذه المدرسة ، وللحياة الصوفية في زبيد بعد الجبرتي الى تلميذه ـ وصديق عبد الكريم الجيلي ـ الشيخ احمد الرداد . .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) دولة بنى رسول ، هى دولة سنية حكمت اليمن حتى الربع الأول من القرن التاسع الهجرى ، أسس هذه الدولة الملك المنصور عمر بن على بن رسول ( الذى كان حكمة من ٦٢٩: ٦٤٧ هجرية ) ثم تولى بعده ابنه المظفر يوسف بن على ، ثم المحاهد والمؤيد والافضل والاشرف ، ثم الملك الناصر ( الذى توفى ٨٧٧ هجرية ) .

ويمكننا الآن في ضوء ما تقدم ، أن نحدد الأسباب التي دعت الجيلي الى تفضيل مدينة زبيد على غيرها من المدن التي زارها ، فكان إن سافر عنها للسياحة لا يلبث أن يعود اليها يحدوه الشوق إلى هناك ، حتى وافته بها المنية سنة ٨٢٦ كما ذكرنا من قبل . وهذه الأسباب هي :

أولا: كانت زبيد مقراً للشيخ الجبرى ، وقد ارتبط الجيلى بهذه الشخصية الصوفية ارتباطاً قوياً ، كما ظهر لنا من كلامه عنه ، ومن قصائده فيه . . وعادة ما نجد الصوفى يرتبط بشيخ يأخذ منه الطريق ويظل دائماً وفياً لذكراه ، وهناك أمثلة عديدة على ذلك في التصوف الاسلامي كارتباط الشاذلي بالشيخ عبد السلام بن مشيش وارتباط ابن عربي بشيخه ابي مدين ، وغير ذلك الكشير . . وعموماً فمن الصوفية من يقول بأن من لا شيخ له : فالشيطان شيخه !

ثانیا: كانت زبید فی الوقت الذی وفد الیها فیه الجیلی حافلة برجال التصوف، سواء من أهل البلاد كشیخه الجبرتی وصدیقة احمد الرداد وابی بكر السراج، أو من الوافدین علیها كالمقدسی والكرمانی وابراهیم القاری وقطب

الدين بن مزاحم . . وقد كان ذلك من الأسباب القوية التي جعلت الجيلي يتعلق بمدينة زبيد ، فالصوفي لا يتنفس إلا في جو روحي ملائم ، أو بعبارة صوفية « بين الأخوان » . . وقد رأينا كيف رحل ابن عربي من الاندلس الى الشام بحثاً عن هذا الجو الروحي الملائم ، وكذلك الصوفي الاندلسي الكبير عبد الحق بن سبعين الذي جاء الى مصر من بلاد المغرب حتى انتهى به المطاف الى بلاد الحجاز ، وغير ذلك الكثير من الأمثلة . . .

ثالثا: كانت للصوفية مكانة مرموقة عند الحكام آنذاك ، فكان ملوك بنى رسول يقربون رجال التصوف اليهم ، فقد كان الملك المجاهد يعتقد فى الشيخ الجبرى وأمثاله ويحسن الظن بهم (١) . . ويقول المؤرخ اليمنى يحيى بن الحسين إن الملك الناصر « أحدث فى آخر مدته أحداثاً غير مستحسنة منها تقريب المبتدعة من المتصوفة . . من الذين عملوا بالمتشابهات من كلام ابن عربى وهم فرقتان ، الاولى أخذت بظاهر كلامه فعطلت ، والثانية تناولت ( باطن )

<sup>(</sup>١) الصوفية والفقهاء في اليمن ص ٤٩

كلامه كالجيلى والرداد ومجد الدين الشيرازى صاحب القاموس(١).. وقد بلغ تقريب الحكام للصوفية أن «كان لنفوذ دولة الصوفية في تلك الفترة ، المرتبة الثانية بعد سلطة بني رسول مباشرة »(٢).

رابعا: أدت مكانة الصوفية لدى الحكام في تلك الفترة ، إلى وجود مناخ ملائم ، وجو من الحرية الفكرية والعملية بالنسبة للمتصوفة . . فقد « توسع الصوفية في إظهار شعاراتهم ، وعُقدت مجالس السماع في اكثر مساجد زبيد دون أى أعتراض من قبل الدولة . . وراجت بزبيد كتب ابن عربي التي كانت تباع وتشترى بالأسواق ، وتوافد الى المدينة في حكم بني رسول وافدون من صوفية شتى البلدان في صورة دراويش وزهاد متنسكين »(٣) .

وفى هذا المناخ الروحى لمدينة « زبيد » عاشت مدرسة اسماعيل الجبرت ، وزاد نشاط شيخها فكان أول من أقام

<sup>(</sup>١) يجيى بن الحسين : غاية الاماني في اخبار القطر اليماني ٢/ ٥٦٩

<sup>(</sup>٢) الصوفية والفقهاء ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٨٢ .

السماع للأسر احتفالاً بمناسباتهم العائلية ، وأول من احتضن أتباع ابن عربى ودافع عنهم أمام الفقهاء المعادين للتصوف . . وكان الجبرتى اكثر صوفية اليمن حظوة لدى حكام بنى رسول : المجاهد والافضل والاشرف والناصر .

وفي مدرسة الجبرت ، عاش الجيلى حيناً من الدهر ، وعرف كواحد من اتباع هذه المدرسة الروحية ، بل ان الاهدل اعتبره من « ندماء الشيخ الجبرت » وليس من مريديه ، مما جعل الجيلى ينال حظا من حملة الفقهاء على الصوفية بعد ذلك . . فاعتبر كتابه (الانسان الكامل) دستور الصوفية ، واعتبره الاهدل الهلكهم في هذا البحر (١) يعنى القول بالحلول حتى ان الفقيه المتأخر ابن الأمير وهو من أعداد الصوفية ، توفى ١١٨٢ هجرية الأمير وهو من أعداد الصوفية ، توفى ١١٨٢ هجرية السهال زيادة على سنة ونصف ولم ينفع فيه دواء ، فجاء الى أحد فقهاء صنعاء بكتاب الانسان الكامل ومعه (المضنون به على غير أهله) للغزالى ، فحرقهما وخبز لى على نارهما خبزاً على غير أهله ) للغزالى ، فحرقهما وخبز لى على نارهما خبزاً

<sup>(</sup>١) الاهدل: كشف العطاء ص ٢١٤

أكلته بنيّة الشفاء من هذا الداء ، فذهب بحمد الله »(١) ولا تحتاج هذه الفقرة الأخيرة الى تعليق!!

اما عن معاصرى الجيلى من الصوفية ، فقد التقى بهم الجيلى فى مدينة زبيد وفى غيرها من المدن . فقد عرف الجيلى العديد من الشخصيات الصوفية فى عصره ، وذكرهم فى كتبه معترفاً لهم بحسن المعاشرة والأخوة فى الطريق الروحى . . بل نرى الجيلى يدعوهم « بالإخوان » ، وهو تعبير صوفى أطلقه أهل الطريق على أصحابهم ، الذين يسمونهم : إخوان التجريد .

وأول (الإخوان) الذين ذكرهم الجيلي هو: الأخ العارف الرباني ذو الفهم الثاقب والذكاء الباهر الراسب، عماد الدين يحيى بن ابي القاسم التونسي المغربي، سبط الحسن بن على ابن ابي طالب . . ويقول الجيلي أنه ألف كتابه (الكهف والرقيم) إستجابة لطلب هذا الأخ ، وإجابة على سؤ اله (٢) .

<sup>(</sup> ١ ) ابن الأمير : ديوان ابن الأمير ص ٣٢٦ .

٢) الجيلي الكهف والرقيم ( مخطوط ) ورقة أب ،

ومن معاصرى الجيلى الذين التقى بهم واستفاد منهم ، خواجه بهاء الدين محمد بن الشاه نقشبند ( ولد ٧١٧ ، وتوفى ٨٢٧ هجرية ) وهو صاحب الطريقة النقشبندية فى التصوف . وممن ذكرهم الجيلى أيضاً ، الشيخ العارف : جمال الدين الملقب بالمجنون (١) .

ويذكر الجيلى أنه التقى فى زبيد بالفقيه حسن بن ابى السرور ، ويستشهد فى كتاب ( المناظر الألهية ) ببعض عباراته الذوقية (٢) . . كما يذكر الجيلى « الأخ الفقيه احمد الجبائى » الذى كان يحضر معه مجالس السماع فى مسجد الجبرتى (١) .

ومما لا شك فيه ، أن الجيلى قد ارتبط بعلاقة روحية مع المحوانه من اتباع الشيخ اسماعيل الجبرى ، ومن هؤلاء المزجاجى ( محمد بن ابى القاسم المزجاجى ، المتوفى ١٩٩٩ هـ ) وهو مؤرخ يمنى ألف فى تاريخ التصوف كتاباً بعنوان :

<sup>(</sup>١) الجيلي: حقيقة الحفائق ص ٤٧.

<sup>(</sup> ٢) الجيلي : المناظر الالهية ص ٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) الجيل: الكهف والرقيم، ورقة ١١ ب.

هداية السالك الى أهندى المسالك . ومنهم أيضاً احمد المعبيدى ( المتوفى ١٥٥ ) ومحمد بن شافع ، وقطب الدين مزاحم بن احمد بامزاحم ، والشيخ عبد الله بن عمر المسن ، واحمد الردَّاد . .

الا أن علاقة الجيلى بالشيخ احمد الردَّاد كانت أقوى من علاقته مع غيره من معاصريه ، إذ لا يذكر الجيلى فى مؤلفاته أحداً من تلامذة الجبرتى ومريديه مثلها يذكر احمد الردَّاد ، الذى يتكرر ذكره كثيرا فى كتابات الجيلى .

وكان احمد بن ابى بكر الردَّاد من كبار صوفية اليمن ، واكبر تلامذة الجبرى على الإطلاق . وقد تولى الردَّاد المشيخة وشيخه الجبرى على قيد الحياة ، إذ يذكر الردَّاد بنفسه أن الجبرى أذن له بالمشيخة ، ونصبه شيخًا على الصوفية «ليلة السبت ٢٢ من شعبان سنة ٨٠٨ بمسجده المعروف بزييد بمحضر جمع من الشيوخ والفقراء والمريدين » وبذلك يكون تنصيب الردَّاد للمشيخة قبل وفاة شيخه بأربع سنوات .

كذلك تولى احمد الردَّاد زمام القضاء العام ببلاد اليمن ـ مما زاد من سطوة الصوفية ونصرتهم على الفقهاء المعادين لهم \_ وهكذا جمع الردَّاد بين التصوف والقضاء . . وترجع

صلة الجيلى القوية بالشيخ أحمد الردَّاد ، الى أن الردَّاد كان أقرب الى الجانب الفلسفى من التصوف ، فقد ذكر « السخاوى » ان الردَّاد كانت لديه فضائل كثيرة ، لكنه كان عيل الى تصوف الفلاسفة (١) . وهذا الجانب الفلسفى من التصوف ، هو ما عنى به عبد الكريم الجيلى كما سنرى فيما بعد .

وقد ترك الردّاد عدة مؤلفات في التصوف ، فقد وضع شرحاً لعبارة الصوفي اليمني ابن جميل التي تقول : خُضنا بحراً وقف الانبياء على ساحله ! وإلى جانب هذا الشرح كانت للردّاد عدة تآليف منها : عُدة المُسترشدين وعصمة أولى الالباب من الزيغ والزلل والشك والارتياب/الشهاب الثاقب في الرد على بعض أولى المناصب/السلطان المبين والبرهان المستبين في ظهور الحجة على كفز أهل السماع من أولياء الله المقربين/تلخيص القواعد الوفية في أصل حكم أولياء الله المقربين/تلخيص القواعد الوفية في أصل حكم خرقة الصوفية . . وقد كتب الردّاد مؤلفاته في شجاعة تامة وحرية فكرية كاملة ، لما كان له من سلطة القضاء الاكبر

<sup>(</sup>١) السخاوى : الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع ٢٦٠/١ .

آنذاك . . كذلك ترك الردّاد ديوان شعر على لسان الصوفية .

وتوفى أحمد الردَّاد سنة ٨٢١ هجرية .

## الفصل الثالث أسلوبه ومؤلفاته

سَأُنشَى رَوَايَات إِلَى الْحَقِّ اُسْنِكُتْ وَأَضَرِبُ أَمْتُ الاَّلِمَا أَنَا وَاضِعُ وَأُوضِحُ بِالْمُعْقُولِ سِرَّ حَقَيِقَةٍ وَأُوضِحُ بِالْمُعْقُولِ سِرَّ حَقَيِقَةٍ يَلَنَّ كَانَ ذُو قَلْبٍ إِلَى الْحَقِّ رَاجِعُ

يتميز الاسلوب الصوفي ، خاصة عند الصوفية المتأخرين ـ ومن بينهم الجيلي ـ بعدة خصائص ، أهمها طابع الاستغلاق والالتزام بالرمزية الدقيقة . . ويرجع ذلك الى عدة أمور ، منها أن الصوفية ـ كها يقول القشيرى ـ (١) قصدوا الى استعمال الألفاظ التي يكشفون بها عن معانيهم لأنفسهم ، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها . وبذلك يكون الكلام بلغة الرمز والاصطلاح ، أداة يعبر بها الصوفية عن أحوالهم لإخوانهم في الطريق أو لمريديهم ، وتجنبهم في الوقت نفسه الفتنة وإساءة الفهم من قبل العامة والفقهاء ، فالفقيه إذا لم يوفق في أحدى فتاواه ، يقال عنه إنه أخطأ . . أما الصوفي ، فإن غلط في عبارة قبل إنه كفر !

<sup>(</sup>١) الرسالة القشيرية ١٨٧/١..

واذا كان الرمز عند الصوفية ، هو أسلوب عام للكتابة والكلام عن الأحوال الروحية التي يعايشونها ، فإن الصوفية قد وجدوا مثلاً للاحتذاء في « القرآن الكريم » يتيح لهم الأخذ بالأسلوب الرمزى . . فالقرآن جاء ليخاطب كل البشر ، وضرب الله تعالى فيه للناس الامثال ، ليأخذ منه السامع على قدر حاله وعلمه . وذلك ما نجده في أسلوب كبار الصوفية ، الذين لا يفتأون يحذرون المطالع في كتاباتهم من الوقوع في حقهم والانكار عليهم اذا التبس عليه معنى من المعانى ، ويدعونه الى الصبر على كلامهم وعباراتهم الرمزية ، حتى يفتح الله على المطالع ، بهذه المعانى التي قصدوا اليها . . كما كان للصوفية في رسول الله أسوة قصدوا اليها . . كما كان للصوفية في رسول الله أسوة الصوفية للرمز ومختصر الكلام ، انما نجد له صدى في قوله صلى الله عليه وسلم : أوتيت جوامع الكلم واختصر لى الكلام اختصاراً (١) .

ولهذه الاسباب ، إلى جانب بعض المحن التي لقيها الصوفية الاوائل عند استخدامهم اللغة العادية في التعبير

<sup>(</sup>۱) \_ حاء هذا الحديث الشريف في صحيح البخاري ٤٣/٤ - ٢٩/٩ ، ٣٢ ، ٨٥ وفي صحيح مسلم ٢٤/٢ وفتح الماري ٢٤٧/١٣ وسنن الدار قطني ٤ ١٤٤ والبداية والنهاية ١٩٨/١ .

لجأ الصوفية لاستخدام الرمز والاصطلاحات الخاصة التي يتعارفون على مدلولاتها ، حتى اننا نجد اصطلاحات رمزية تكون خاصة بصوفي بعينه أو بمدرسة صوفية بخصوصها . وقد استخدم الجيلي بعض المصطلحات الخاصة في مؤلفاته ، وانظر اليه حين يقول :

(الشيء) يقتضى الجمع، و (الانموذج) يقتضى العزة، و (الرقيم) يقتضى الذلة. وكلَّ مِنْ هؤلاء مُسْتَقِل في عالمه، سَابِحُ في فلَكَهِ، فمتى كسوت الرقيم شيئاً من حلل الانموذج، لم تره فيه، لظهوره بما ليس له.. ونعنى بالرقيم هنا: العبد، وبالانموذج: قطب العجائب.. الخر(١).

ومن هنا ، يقتضى النظر في كتابات الصوفية ، الرجوع في احيان كثيرة الى كتب المصطلحات الصوفية مثل ( التعرف للكلاباذى ، الرسالة للقشيرى ، اصطلاح الصوفية لابن عربى ، اصطلاحات الصوفية للقاشانى ، الفاظ الصوفية ومعانيها للدكتور حسن الشرقاوى . . الخ ) حتى يمكن الاقتراب من المعنى الذى قصد اليه المتصوف ، حتى لا يبدو الكلام وكأنه لا ضابط له .

<sup>(</sup>١) الاسال الكامل ١/ ١١٠

لكن الأمر الأهم من ذلك كله ، والذي ينبغي علينا مراعاته عند مطالعة تآليف الصوفية حتى يمكن أن تنكشف لنا معانيها ، هو : الذوق . . فالعمل الصوفي في النهاية هو عمل فني ، مفعم بالرموز والايجاءات والتلويجات التي لا تنكشف الا بضرب من التذوق والاستشفاف . . فلقد تكلم الصوفية عن معان شاهدوها حين انفتحت عيون تكلم الصوفية عن معان شاهدوها حين انفتحت عيون قلويهم ، وانطبقت عيون رؤ وسهم (كما تقول عبارة النفري) ومن هنا كان علينا أن ننظر الى كلماتهم بعين القلب .

فاذا نظرنا في مؤلفات الجيلى ، وجدناه ـ كغيره من الصوفية ـ يؤثر الأشارة على العبارة ، والتلويح على التصريح ، فلكل كلمة «عباراتها واشاراتها وتصريحها وكنايتها وتقديمها وتأخيرها »(١) وكذلك نجد الجيلى مولعاً بضرب الأمثال الرمزية لما يريد أن يقول ، فنجد مثال (الماء والثلج) في معرض كلامه عن الحق والخلق ، ومثال (دُحية ) الذي يقول الحديث الشريف إن النبى رأى جبريل على هيئته . . الخ .

<sup>(</sup>١) الكهف والرقيم ( مخطوط ) ورقة ١٩ أ .

وطريق الامثال الرمزية ، نجده عند غير الجيلى من صوفية الاسلام الكبار كابن عربى والسهروردى الإشراقى . ويقول حُجة الاسلام ( ابو حامد الغزالى ) . . وانما نعنى بالمثل أداء المعنى في صورة ، فإن نظر ( الناظر ) الى معناه وجده صادقاً ، وإن نظر الى صورته وجده كاذباً . . ولم يكن الانبياء يتكلمون مع الخلق الا بضرب الامثال ، لانهم كُلفوا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم الانها .

لكن البعض لم يفهم ما رمز اليه الصوفية وما اشاروا اليه بالأمثال ، فأنكر عليهم ورماهم بالكفر والفسوق ، وحرم قراءة كتبهم (٢) . لذلك يخشى الجيلى ألا تفهم عباراته ، فنظن به الظنون . . لهذا نراه يؤكد في عدة مناسبات على أن كل ما أورده في كتبه ، انما هو مؤيد بالكتاب والسنة ، ومن لاح له غير هذا ( فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه ، لا من حيث مرادى . . ) (٢)

<sup>(</sup>١) احياء علوم الدين ٢٣/٤.

<sup>(</sup>۲) وكان من الغريب أن نسمع منذ علة سنوات ، بأن و بجلس الشعب عقرز تحريم كتاب الشيخ الاكبر عى الدين بن عربي و الفتوحات المكية ع وينادى بسحبه من الاسواق بدعوى أنه كتاب يدعو الى الكفر . والأغرب من ذلك ، ان كتابا مثل و هكذا نكلم زرادشت عللفليسوف الالمان و نيتشه ع بعاد طبعه علمة مرات ، ولا أحد يعترض عليه برغم ما فيه من كفر صريح بكل الاديان السماوية . . !!

٢١) الإنسان الكامل 4/1.

لكن الجيلى يصل بالرمزية في بعض المواضع ، الى حد من الاستغلاق الشديد الذي يستحيل معه الفهم اطلاقاً ، مثل قوله :

إن المعجب الحقيق ، والطائر الحِمْليق الذي له ستمائة جناح وألف شوالة صحاح ، الحرام للديه مُباح ، واسمه السفاح بن السفاح ، مكتوب على اجنحته اسهاء مستحسنة ، صورة الباء في رأسه ، والألف في صدره ، والحيم في جبينه ، والحاء في نحره ، وباقى الحروف بين عينيه صفوف (١) .

وتوضح لنا هذه الفقرة مدى الغموض في اسلوب الجيلى ، وتلك هي الصفة الغالبة في كتاباته ، وإن كان في بعض الأحايين عيل قليلاً الى الوضوح والمنهجية ، كي يكشف لنا من خلال مؤلفاته عن شيء من الأسرار الصوفية التي وهبها الله له في خلوته . . تلك ( الأسرار ) التي كان الحلاج يصفها بأنها ( بِكُرٌ ) لم يطلع عليها أحدٌ من العباد! لكن الجيلي يقول بأن من تهيأ لتلقى هذه الاسرار والالهامات

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۹ .

القدسية ، ربما يناله شيء منها(١) . . ويقول :

« مَنْ كَانَ يُعْقُوبِي ٱلْخُزْنِ ، جَلَى عَنْ بَصَرهِ ٱلْعَمَى بِطَرْحِ البَشيرِ إَلَيِه قَمِيصَ يُوسُف ! »

## \* \* \*

ولا تزال معظم مؤلفات الجيلى مخطوطة ، فلم يُطبع من هذه المؤلفات التى تربو على الثلاثين ـ ومنها ما هو فى عدة أجزاء ـ إلا عدد يسير لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة ، كما انها لم تحقق وانما نشرت بدون تحقيق علمى ، فجاءت حافلة بالاخطاء .

فاذا نظرنا في قائمة مؤلفات الجيلى ، بعد ترتيبها ترتيباً زمنياً على حسب تأليف الجيلى لها وجدنا القائمة تشتمل على :

ا ـ الكهف والرقيم: ونجد منه نسخ خطية بهذين العنوانين (الكهف والرقيم في شرح بسم الله السرحمن الرحيم، الكهف والرقيم الكاشف عن اسرار (بسم الله الرحمن الرحيم) وهو أول مؤلفات الجيلي الصوفية، شرح فيه الجيلي أسرار «البسملة» شرحاً ذوقياً، مستنداً على

<sup>(</sup>٢) يقول الحديث الشريف: إن لإلهكم في دهركم نفحات ، ألا فتعرضوا لها .

ما ورد فى الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ما فى الكتب المنزلة فهو فى القرآن ، وكل ما فى القرآن فهو فى الفاتحة ، وكل ما فى الرحمن الرحيم وما ورد على لسان بعض الصوفية من أن كل ما فى « بسم الله الرحمن الرحيم » فهو فى النقطة التى تحت الباء (١) . .

ويذكر الجيلى في هذا الكتاب أن نقطة الباء ، هي أشارة خفية الى الذات الالهية التي هي مبدأ كل ما في الوجود ، مثلها النقطة هي بداية كل سورة سن سور القرآن . . أما النقطة البيضاء ـ التي في رأس الميم ـ فهي كناية عن روح محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي كانت أول ما خلق الله .

وهكذا يمضى الجيلى فى شرح حروف البسملة شرحاً طريفاً ، يستخدم فيه طريقة علم الحروف وحساب الجمل الذى أولع به الصوفية . . وبين ثنايا الكتاب ، تقابلنا أبيات شعرية متناثرة بين سطور الصفحات ، مثل قوله :

أَأْحطِتِ عِلْماً مُجْمَلاً وَمُفَصَّلاً بِجَميع ذَاتِكَ يَاجَمِيعُ صِفَاتِهِ أَمْ جَلَّ وَجهِكَ أَنْ يُحَاطُ بِكُنْهِهِ فَأَحْطُتُه أَنْ لاَ يُحَاطُ بِذَاتِهِ(٢)!

<sup>(</sup>١) الكهف والرقيم، ورقة ٣ أ

<sup>(</sup>٢) المرجع السائل ، ورقه ١٠ ت

وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ خطية في مكتبات العالم ، وطبع بالقاهرة سنة ١٣٢٦ هجرية .

٢ - جنة المعارف وغاية المريد والعارف: هى رسالة الفها الجيلى باللغة الفارسية ، وأشار اليها فى كتابه (الكمالات الالهية). ولعل الجيلى قد ألف هذه الرسالة ببلاد فارس ، قبل نزوله بلاد اليمن .

٣ ـ المناظر الألهية : وهو كتاب صغير ، يحتوى على مائة منظر ومنظر ، من المناظر النورانية التي شاهدها الجيلى في خلوته بربه ، وهو يبدأ الكتاب بذكر الأصول التي يجب على المسلم اعتقادها وأولها التوحيد والتنزيه ، ثم الايمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه خاتم المرسلين ، ثم الايمان بالبعث والنشور والقيامة والحساب . . النح .

ثم يبدأ الجيلى فى ذكر المناظر الالهية ، التى هى محاضر لجمال العلوم اللدنية (١) ، بادئا بمنظر ( اعبد الله كأنك تراه ) وهو باب المناظر كلها (٢) .

<sup>(</sup>١) المناظر الالهية ص٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع اغسابق ص ١٠

٤ - غنية أرباب السماع: وعنوانه كاملاً (غنية أرباب السماع وكشف القناع عن وجوه الاستماع) وهو كتاب يتناول فيه الجيلي آداب الصوفية وأخلاقهم في الطريق الروحي، ألفه الجيلي سنة ٨٠٣ هجرية أثناء وجوده بالقاهرة، وتوجد منه نسخة خطية بيد المؤلف، محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٣٦٠/تصوف.

٥ ـ الكمالات الالهية (في الصفات المحمدية): من كتب الجيلي المعروفة ، وكان الجيلي قد ذكر تعبير (الكمالات الالهية) في الصفحة الأخيرة من كتاب (المناظر) كما لوكان ذلك إشارة الى عزمه على تأليف كتاب بهذا العنوان! ويذكر الجيلي في خاتمة (الكمالات) أنه انتهى من تأليفه سنة ٥٠٨ بمدينة زبيد اليمنية .

7 ـ انسان عين الجود ( ووجود عين الانسان الموجود ): يقول الجيلى في شرحه للفتوحات المكية لابن عربي « فالانسان هو المثل الذي ليس كمثله شيء . . وقد شرحنا ذلك في كتاب الكمالات الالهية ، وكشفنا عنه أيضاً في كتابنا الموسوم بإنسان عين الوجود (١) . .

١ ـ شرح الفتوحات ( مخطوط ) ورقة ٦٠ أ

والحقيقة إن تلك الفكرة التي يتحدث عنها الجيلي هنا ، وهي أن الانسان هو (مِثْلُ) الله ، والتي يخرج بها من تأوله لقوله تعالى «ليس كمثله شيء .. »(١) نجدها عند محيى الدين بن عربي في كتابه الكبير «الفتوحات » حيث يقرر في العبديد من المواضع ، أن «الكاف » في كلمة «كمثله »ليست زائدة ، وأن المعنى البعيد للآية هو: ليس مثل «مثل » الله شيء ، أي ليس مثل «الانسان » شيء!!

ولا يوجد لهذا الكتاب أية طبعات أو نسخ خطية ، فهو في حكم المفقود .

٧ ـ القاموس الأعظم (والناموس الأقدم في معرفة قَدْر النبي صلى الله عليه وسلم): وهو كتاب ضخم، كان الجيلى قد ذكره في شرحه للفتوحات المكية، ويقع هذا المؤلف في ما يزيد على أربعين جزءا، معظمها مفقود والباقى مخطوط! وكل جزء من هذا المؤلف الضخم يمثل كتاباً مستقلاً. ومن هذه الأجزاء:

\_ لوامع البرق الموهن .

ـ روضات الواعظين.

۱ ـ سورة الشورى ، آية ۱۱

- ــ قاب قوسين وملتقى الناموسين .
  - \_ لسان القدر بنسيم السحر .

سر النور المتمكن ( في معنى قوله : المؤمن مرآة أخيه ) .

ــ شمس ظهرت لبدر .

وتوجد بعض النسخ الخطية من تلك الأجزاء موزعة بين خزانات المخطوطات ، لكننا لا نعلم تماماً عدد أجزاء الكتاب . . وإن كنا نجد الجيلي في كتابه (مراتب الوجود) يدعو الله تعالى أن يكمل بقية أجزاءه ، مُشيراً في بعض المواضع الى (شمس ظهرت لبدر) وهو الجزء الرابع بعد الأربعين من هذا المؤلف الضخم(١) .

٨ - السفر القريب (رسالة السفر القريب نتيجة السفر الغريب): وهي أحدى المؤلفات الصغيرة ، التي يذكر فيها الجيلي آداب السفر في مفهومه الصوفي والأنوار التي تشرق على قلب المسافر الى الله . وتوجد من هذه الرسالة نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة .

 <sup>(</sup>١) مراتب الوجود ص ١٩ ، ٧٧ ، ٣٢ .

٩ ـ كشف الستور (كشف الستور عن نخسدِراَتِ النور) : يبدو أنها رسالة أخرى من رسائله الصغرى ، لكنه لا توجد لها نسخ خطية بين ايدينا . . وإن كان الجيلى قد أشار اليها في شرح الفتوحان .

(۱۰) ـ شرح الفتوحات (شرح الفتوحات المكية وفتح الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية): وهو شرح صوفى للباب « التاسع والخمسين بعد الخمسمائة » من كتاب الفتوحات المكية لمحى الدين بن عربى ، على أساس أن هذا الباب هو مختصر جميع ابواب الفتوحات ـ كما يقول ابن عربى بنفسه ـ ولم يذكر الجيلي هذا الشرح في مؤلفاته الاخرى التي اطلعنا عليها ، وإن كان قد ذكر فيه بعض مؤلفاته الاخرى كما اسلفنا . وتوجد من هذا الشرح نسخة خطية بدار الكتب الظاهرية بدمشق (برقم ١٩١٨) ونسخة أخرى بمكتبة البلدية بالاسكندرية (برقم ١٩١١) ونسخة أحرى بمكتبة نسخة بمكتبة المعهد الاحمدى بطنطا (برقم ح ٣٢) ، ع نسخة بمكتبة المعهد الاحمدى بطنطا (برقم ح ٣٢) ، ع

وفى هذا الشرح تظهر شخصية عبد الكريم الجيلى الأستقلالية ، فهو لا يكتفى بشرح كلام ابن عربى كها فعل غالبية شراحه ، وإنما نجده يناقش أيضا نفس القضايا التي

ناقشها ابن عربى من قبل ، بل يختلف مع ابن عربى حول بعض الموضوعات الصوفية ويضع فيها رأيه هو معقباً بذلك على رأى الشيخ الأكبر .

مذا الكتاب المستشرق الالمانى كارل برو كلمان عن نسخة برامبور، وهو شرح لكتاب (التجليات الإلهية) لابن عربى. وتوجد نسخة خطية ضمن مجموعة بالمكتبة الوطنية بباريس بعنوان (كشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات) ذكر أنها لمؤلف مجهول، وإن كنا نرى أن أسلوب هذه النسخة يطابق أسلوب الجيلى في شرح الفتوحات(١).

۱۲ - رسالة السبحات: وهى رسالة صغيرة (مفقودة) ذكرها الجيلي في رسالته: الاسفار

۱۳ - الإسفارُ عَنْ رسِالَةِ الأنوار: وهو الشرح الثالث الأخير الذي وضعه الجيلى على مؤلفات ابن عرب ، وفي هذا الكتاب يشرح الجيلى رسالة « الاسفار عن نتائج

<sup>(</sup> ۱) نشر الدكتور عتمان يحيى فقرات من هذا المؤلف في . نصوص تاريخية حاصة بنظرية التوحيد في الفكر الاسلامي ( ضمن الكتاب التدكاري لاس عرب) ص ٢٢٦ .

الأسفار » لابن عربي (١) . ولا توجد من هذا الشرح الانسخة وحيدة بمكتبة ليبزج .

۱۶ - النادرات: قصيدة طويلة ، تتألف ابياتها من ٥٤٠ بيتاً . وهي بعنوان « النادرات العينية في البادرات الغيبية » وسوف نعود للكلام من هذه القصيدة وغيرها من شعر الجيلي عند الكلام عن مكانته الشعرية .

المؤلف ، شرحاً وضعه الجيلى على قصيدة صوفية مطلعها :

مَـنْ ذَاقَ شَـرَابِ الـقَـومِ ريهِ مَـنْ دَرى غَـداً بـالـرُوحِ يَـشـريـهِ

وتوجد نسخة خطية من هذه القصيدة ببغداد (ضمن مجموعة برقم ٧٠٧٤) .

(١٦) مسامرة الحبيب (ومسايرة الصحيب): وهي رسالة الفها الجيلي في آداب الصحبة متحدثا فيها عن رحلة موسى عليه السلام وفتاه «يوشع بن نون » للقاء العبد الصالح (٢).

<sup>(</sup>١) انظر : رسائل ابن عربي الجزء الأول .

 <sup>(</sup>ع) انظر قصة موسى والعبد الصالح في سورة الكهف ، آية ٥٩ وما بعدها .

(۱۷) قطب العجائب (وفلك الغرائب): ذكره الجيلي في « الانسان الكامل » « الانسان الكامل » والله من وقع على هذا الكتاب(١) . . والكتاب مفقود!

(١٨) الانسان الكامل (في معرفة الاواخر والاوائل): أشهر كتب الجيلى، وواحد من أشهر الكتب الصوفية على الاطلاق. توجد له نسخ خطية عديدة، واعيد طبعه بدون تحقيق \_ عدة مرات (أشهرها طبعة مكتبة صبيح بالازهر وعلى هامشه أربعة كتب للغزالى).

والكتاب في جزءين ، عرض الجيلي خلالها لأدق النظريات التي عرفها التصوف الفلسفى الذى امتزجت فيه الفلسفة بالتصوف . . ففي مجال الالهيات ، نجد نظرية الوحدة الالهية (أو ما يسمونها بوحدة الوجود) وفي العبادة وضع نظريته في اصل العبادات وحقيقتها ، هذا الى جانب العديد من الافكار والنظريات . . وعلى رأسها جميعا نظريته في : الانسان الكامل . واهتم الصوفية بهذا الكتاب اهتماما كبيرا ، ووضعوا عليه العديد من الشروح والتعليقات . . ومن أهم شروح الكتاب :

<sup>(</sup>١) الانساد الكامل ٢٨/١.

- شرح احمد الانصارى ، بعنوان (موضحات الحال) .
- مشرح عبد الغنى النابلسى ، بعنوان (كشف البيان عن أسرار الاديان في كتاب الانسان الكامل وكامل الانسان ) .
- \_ شرح على زاده عبد الباقى ، المتوفى ١١٥٩ هجرية . شرك الشرخ على زاده عبد الباقى ، المتوفى ١١٥٩ هجرية .

۔ شرح الشیخ علی بن حجازی البیومی ، المتوفی ۱۱۸۳ هجریة .

۱۹ ـ الحضم الزاخر والكنز الفاخر: وهو تفسير صوفى للقرآن ، وكان الجيلى قد ذكر فى نهاية الجزء الثانى من ( الانسان الكامل) رجاءه أن يُؤذن له فى وضع تفسير للقرآن الكريم ، وقد شرع الجيلى فى هذا التفسير بعد أن انتهى من ( الكمالات الألهية ) ثم اشار اليه بعد ذلك فى ( حقيقة الحقائق ) لكنه لم يذكر اذا كان قد أتمه أم لا !

وللجيلي طريقة خاصة في تفسير الآيات القرآنية ، تجعل مر العمل (تأويلاً) اكثر منه تفسيراً . . فهو يقوم عادة بتوجيه المعنى القرآني الى ما يؤيد فلسفته الصوفية فاذا أراد الجيلى مثلاً أن يثبت أن لعنة الله تعالى لا تحل الا على أبليس وحده تناول قوله تعالى لابليس « وإن عليك لعنتى الى يوم الدين . . (١) » فيقول : « إن عليك لعنتى ، لا على غيرك . لأن الحروف الجارة والناصبة اذا تقدمت أفادت الحصر . . (٢) .

وهكذا يضرب الجيلي صفحا عن قوله عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين (٣).

۲۰ أمهات المعارف : وهي رسالة صغيرة ، لم يذكرها الجيلي أو أحد المترجمين .

وانما أشارت اليها الباحثة/سهيلة عبد الباعث الترجمان عن نسخة بمكتبة الأزهرالشريف بالقاهرة تحت رقم ٩٦٤/ تصوف.

٢١ \_ أربعون موطنا : من مؤلفات السلوك الصوفى .

۲۲ \_ منزل المنازل (في سر التقربات بالفوائد النوافل) من مؤلفات السلوك ايضا ، ولا توجد منه غير نسخة وحيدة بحيد رآباد \_ الدكن (برقم ۱۹۲) .

<sup>(</sup>١) سورة ص، آية ٧٨

<sup>(</sup>٢) الانسان الكامل ٢/٣٨.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، آية ١٨.

٢٣ - المملكة الربانية المودعة في النشأة الانسانية .

۲۶- المرقوم (في سر التوحيد المجهول والمعلوم): كتاب يتكلم فيه الجيلي بطريقة الرقم الهندي عن أسرار الوحدانية .

۲۵ ـ الكنز المكتوم ( الحاوى على سر التوحيد المجهول والمعلوم! ) .

٢٦ ـ الوجود المطلق ( المعروف بالواحد الاحد ) .

۲۷ - بحر الحدوث والحدث والقدم ومُوجِد الوجوا
 والعدم .

٢٨ - كتاب الغايات ( في معرفة معانى الآيات والاحاديث المتشابهات ) .

٢٩ ـ عقيدة الاكابر المقتبسة من الاحزاب والصلوات .

٣٠ ـ عيـون الحقائق ( في كـل ما يحمـل من علم الطرائق ) .

۳۱ ـ زلفات التمكين : توجد له نسخة ببغداد برقم ۲۹۱ بعنوان (سبب الاسباب لمن ايقن واستجاب) . . وقد اطلعنا على مخطوطة بالاسكندرية برقم ۳۸۹۳ ح/ت

تصوف . والمخطوطة بعنوان (حقيقة اليقين وزلفات التمكين) ويقول فيها الجيلي إنه فرغ من كتابتها سنة ١٥٨ هجرية . وهو عبارة عن فقرات تحمل كل فقرة عنواناً ذا طابع رمزى ، مثل : اشارة الى سر لا تحمله العبارة ، درة يتيمة في لجة عظيمة خاطر سنح بما جاءت به المنح . . الخ .

٣٢ ـ حقيقة الحقائق ( التي هي للحق من وجه ومن وجه للخلائق ) : ذكر الجيلي أن هذا الكتاب يتكون من ثلاثين جزءاً . وقد طبع من هذه الاجزاء ( كتاب النقطة ) وهو على ما يبدو ، أول الاجزاء الثلاثين ، وفي « مراتب الوجود » يشير الجيلي الى ( كتاب الالف ) وهو الجزء الثاني من حقيقة الحقائق . . وباقي أجزاء الكتاب مفقودة .

٣٣ ـ مراتب الوجود ( وحقيقة كل موجود ) من مؤلفات الجيلى المتأخرة ، ولعله آخر مؤلفاته . . وتوجد منه عدة نسخ خطية ، الى جانب طبعة غير محققة نشرتها مكتبة الجندى بالقاهرة .

وفى هذا الكتاب الصغير، يقسم الجيلى الوجود الى أربعين مرتبة، أول هذه المراتب مرتبة العماء المطلق، وآخرها مرتبة الانسان الكامل. وتوجد مخطوطة (ضمن المجموعة رقم ١٩٨٩٣ / بدار الكتب بالقاهرة) بعنوان: شرح رسالة الوحدة لعبد الكريم بن ابراهيم الجيلي، تأليف: على تقى بن ابراهيم الاحسائى من علماء القرن الشالث عشر \_ هكذا ورد في فهرس المخطوطات \_ لكننا لم نعثر على هذا الشرح لتلك الرسالة في الوحدة!

# الفصل الرابع شعره الصوفى

فَيَا سَعْدُ إِنْ رُمْتَ السَّعَادَةَ فَاغْتَنِمْ فَقَدْ جَاءَ فِي نَظِمِ البَدِيعِ بِدَائِعُ مَفَاتِيعُ أَقَفْ الْ الغُيُوبِ أَتَدْكُ فِي مَفَاتِيعُ أَقَفْ الْ الغُيُوبِ أَتَدْكُ فِي خَرَائِنِ أَقَوْ الْي فَهَلْ أَنت سَامِعُ

يحتل الشعر الصوفي مكانة مرموقة في تاريخ الادب العربي، وإن كان هذا اللون الشعرى المميز لم يلق ما يستحقه من عناية . . فأهل اللغة لا معرفة لهم بطبيعة التجربة الصوفية والفكر الصوفي ، حيث يهتم بهذه الموضوعات غيرهم من الباحثين . ودارسو التصوف على الجانب الأخر \_ قلما نجد منهم من يهتم بهذا الجانب الشعرى ، انما يستغرق اهتماهم طبيعة التجربة الصوفية في الشعرى ، انما يستغرق اهتماهم طبيعة التجربة الصوفية في تفردها وخصوصيتها ، ويكتفون بتتبع الفكر الصوفي في مراحله المختلفة وعند أقطابه الكبار ، دون الالتفات \_ في احيان كثيرة \_ الى أهمية ( الشكل ) الذي عبر به الصوفية عن احوالهم ، وترجموا به تجربتهم الفريدة .

وكان إيجاد ( الشكل التعبيرى المناسب) إشكالية كبرى في تاريخ التصوف الاسلامي ، ذلك لان اللغة التي

يستخدمها الناسى حياتهم اليومية ، لم تكن تناسب التعبير عن تللك الأحوال التى يعانيها الصوفى فى لحظاته الروحية التى يرتفع فيها من ربقة المحسوسات الى عالم الإلهامات و الفيوضات النورانية والمشاهدات . ولهذا قابلت الصوفية الاوائل محن شديدة بسبب محاولاتهم التعبير باللغة العادية ، فاذا أراد رجل من رجال التصوف الإسلامى المبكر مثل ابى يزيد البسطامى المتوفى الإسلامى المبكر مثل الغامرة لقربه من معدن الانوار وينبوعها ، هزته نشوة القرب فقال لسان حاله : سبحانى ما أعظم سلطانى . .! وعبارة ساذجة مثل هذه ، من شأنها أن تثير حفيظة الفقهاء والعامة نحو قائلها ، ومن المكن عند ذلك إتهامه بالكفر وادعاء الالوهية . لكن البسطامى لم يكن يعنى شيئاً من ذلك ، وانما أراد الرجل ان يعبر عن حال قربه من الذات الالهية ، فأنطقه الفرح بما لا يجب أن ينطق به المسلم !

وحتى بدايات القرن الرابع الهجرى ، كانت إشكالية ( التعبير المناسب ) سبباً في اضطهاد الصوفية والهجوم عليهم . الى أن تأزم الموقف تماما عندما وقعت مأساة الحلاج ، فقد اتهم الحلاج بالقول بالحلول ـ أى حلول الله

في الانسان ــ حين لفظ ببعض الكلمات وهو في حال الوله الغالب المستولى على شعوره ، مثل قوله :

أنا مَنْ اهموى ومَنْ أهموى أنا نَحْنُ رُوحَانُ حللنا بَدنا وهكذا، يطيش سهم الحلاج، فيأق بكلمة (الحلول) دون مورابة. فتأخذ هذه الكلمة الطائشة بيده الى نهايته! وفي حالة أخرى يقول الحلاج وقد تملكه الوجد الشديد فلم يعد يميز الكلمات التي يوجهها الى محبوبه، الحق

عزوجل:
أنت بسين الشعناف والقلب تجسرى
معن أجفان معن أجفان معن أجفان معنى أجفان معنى أخفان معنى المعارد معنى أخفان معنى المعارد معنى الأبدان معنى الأبدان

ولهذه العبارات التي تفوه بها العاشق الموله في حال نشوته ، شهد عليه معاصروه بالكفر وأخرجوه من زمرة المسلمين ، رغم ما عرف منه من زهده الشديد والتزامه بالعبادات . فيحكى عنه أبو اسحاق النهرجوري المتوفى ٣٠٣ هجرية ، أنه كان يجلس بالحرم الشريف في أيام الحج والعمرة ، فلا يبرح محله إلا للطهارة والطواف حول الكعبة ، غير محترز في جلسته من شمس حارقة أو مطر منهمر . هذا الى جانب الكثير من الروايات الواردة في زهد الحلاج وقنوته وذهابه الى ثغور الدولة الإسلامية مرابطاً مع المجاهدين في سبيل الله . لكن مأساة الحلاج كانت تكمن في أنه لم يستطع التعبير عن احواله بشكل مناسب ، بل استغرق في حيرته من شدة انوار القرب الألمى ، فصاح (يا أهل الاسلام: اغيشوني!) ولم يعرف غير الله تعالى ، فتعجل الفرح به . . وغلب عليه الفرح ، فأسكرته نشوة التجلى فلم يحتمل قلبه ، فصرخ الفرح ، فأسكرته نشوة التجلى فلم يحتمل قلبه ، فصرخ (اعلموا أن الله قد اباح لكم دمى فاقتلوني!!) وعندما أفاق من السكر . . كان السيف يجز عنقه .

وبعد مقتل الحلاج ببغداد ، سنة ٣٠٩ هجرية ، كان على الصوفية المسلمين أن يراجعوا أنفسهم مرارا إذا ما ارادوا التصريح بما لديهم ، حى لا يلقوا المصير المفجع الذى لقيه شهيد بغداد . . بعبارة أخرى ، كان على الصوفية الخروج من هذا المأزق ، بايجاد ذلك الشكل التعبيرى الملاءم الذى يتيح لهم الكلام عن أحوالهم ، ويجنبهم فى الوقت نفسه الإصطدام بالفقهاء والعامة .

وكانت لغة الرمز والاشارة ـ التي تحدثنا عنها عند الكلام عن اسلوب الجيلي في الفصل السابق ـ هي الطريق الذي سلكه الصوفية وخرجوا به من إشكالية إباحة دمائهم إن هم باحوا بمكنون احوالهم ومشاهدتهم الفائقة للعادة .

وانتهت لغة الرمز الصوفي في تاريخ التصوف الإسلامي إلى ثلاثة اشكال رئيسية ، أولها الكتابة ( النثرية ) بلغة موغلة في الاستغلاق والتعمية على نحو ما نجد في مؤلفاته عبد الكريم الجيلي وغيرها من المؤلفات التي وضعها الصوفية ، مثل ابن سبعين الاندلسي في كتابه (بُدّ العارف) والسهر وردى الاشراقي في (حكمة الإشراق) وغير ذلك من

المؤلفات.

والشكل الثاني من أشكال التعبير الرمزي عند الصوفية ، هو الأقاصيص الرمزية وضرب الامثال . . والمثال على ذلك نجده في قصة (حي بن يقظان) التي كتبها ابن سينا ثم ابن طفيل ، ورسالتيّ ( اصوات اجنحة جبرائيل) و( الغربة الغربية ) للسُهروردي ، وقصة ( يوسف وزُليخا ) لفريد الدين العطار . . وغير ذلك الكثير من القصص الرمزي الصوفي كسلامان وأبسال ورسالة الطير.

وكان« الشعر الصوفي » هو ثالث هذه الأشكال . . فقد استطاع الشعراء من الصوفية أن يصوروا أدق المعاني الصوفية من خلال قصائدهم المطولة ، وابياتهم الشعرية القصيرة . . وبالفعل ، كان الشعر الصوفي الرمزى من أنسب الاشكال التعبيرية التي يمكن للصوفي أن يتحدث بها عن حاله . ذلك لأن الشعر في حد ذاته هو نتاج لحالة شعورية ينطلق فيهاالشاعر بحسه الأدبى، ليصور لنا بعض الاشياء التي قد لا تستوقفنا في حياتنا اليومية ، لكنه يقدم لنا ( رؤ ية ) خاصة لهذه الاشياء من خلال الافق الرحب الفسيح الذي يحلق فيه الشاعر . ولهذا ، فالشعر على هذا النحو قريب الصلة بالتصوف ، فالصوفي هـ والآخر يسعى من خـ لال خلواته ومجاهداته الروحية الى التحرر من عالم الحسى ليصل الى عالم النور حيث يرى الاشياء بقلبه . . وهذه ( رؤية ) جديدة للاشياء . وهكذا ينطلق كل من الشعر والتصوف من نقطة واحدة تقريباً ، هي التخلص من تراكمات العادة وسيطرة المادة ، حتى ينتهي كل من الشعر والتصوف الى نقطة واحدة أيضاً . . هي التي تسمى عند الصوفية بالكشف ، وعند الشعراء بالإلهام .

ونظراً لهذه الطبيعة المتقاربة بين التصوف والشعر ، ونظراً لإمكانية التعبير الرمزى عن المعانى الصوفية من خلال الابيات الشعرية ، لجأ الجيلى وغيره من شعراء الصوفية الى هذا اللون من الادب للتعبير عن تجربتهم الروحية .

#### \* \* \*

وأول ما يستوقنا في شعر الجيلى ، قصيدته المطولة ، المسماه (النادرات العينية في البادرات الغيبية) وهي واحدة من أطول قصائد الشعر الصوفي في الاسلام ، إذ تتألف من عدد ، يمتأ ، بل اننا لا نعرف قصيدة صوفية تتعداها في عدد ابياتها ، إلا قصيدة ابن الفارض التائية المسماة (نظم السلوك) والتي تتألف من ٦٦٧ بيتا . والنادرات قصيدة عينية من بحر (الطويل) يقول مطلعها :

فَ مَنْ بِحَرِ ( الطويل ) يَعُونَ مُنْ بَحْدِ ( الطويل ) يَعُونَ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا النَّاسُ مِنْ شُكْرِ الغَرامِ وَمَا صَحَا وَأَفْرَقَ كَالً وَهَا فِي الْحَانِ جَامِعُ وَأَفْرَقَ كَالً وَهَا فَي الْحَانِ جَامِعُ مَنْ الْحَانِ الْحَامِعُ مَنْ الْحَانِ الْحَامِعُ اللَّهُ الل

ومن حيث المكانة الصوفية لقصيدة النادرات ، فهى واحدة من أهم النصوص الشعرية التي عبرت عن فكر

الصوفية في تاريخ التصوف الممتدحتي يومنا هذا ، ولذلك فقد عني بها الصوفية عناية كبيرة واتخذت في نفوسهم مكانة خاصة . . فها هو واحد من كبار الصوفية المتأخرين ، الشيخ عبد الغني النابلسي ( المتوفي ١٠٥٠ هجرية ) يقول في مقدمة شرحه للقصيدة انها « الدرة المكنونة والجوهرة المصونة » . ويقول صاحب ( منظوم قلايد الدر النفيس ) انها قصيدة : « لم يؤت بمثلها في الدهور والأعصار ، ولم يسلك أحد مسلكها . . ولا يمكن وصفها بلسان العبارة ، ولا يقدر على نعتها ببيان الاشارة لما احتوت عليه من صنائع لطائف كلمات ذوقية وبدايع غريب ترشحات شعرية « وفي وصف القصيدة يقول :

مَنْظُومَةٌ كَالدر في شَانِهَا وَقَدْ حَوْثُ سِراً باعلانِهَا كَأَنها غَانِيةٌ قَدْ بَدَتُ كَأنها غَانِيةٌ قَدْ بَدَتُ تَجْلَى على الأعْيانِ في حَانِها تُضيي فُوادَ الصّبِ مِنْ لَحْظِهَا وتُسْلِبُ العَقلَ بأجفْانِهَا

<sup>(</sup>١) ابو الفتح السموجي : منظوم قلايد الدر ( مخطوط ) ورقة ٣ ، ٤ .

ويضع السموجى تخميساً (١) لجميع أبيات قصيدة النادرات ، إجابة لطلب اخوانه من الصوفية الذين الحوا عليه في تخميسها ، فوضع للقصيدة هذا التخميس الذي يقول في البيتين الأول والثاني منها :

بِأُفْقِ سَماءِ النّاتِ تَجْلَى الْمَطَالِعُ وَيَبِدُو لَنَا مَنِهِ الْمَدُورُ طَوالِعُ وَفِيهَا لِقَلْبِ القَلْبِ يَا مَنْ يُسطَالِعُ وَفِيهَا لِقَلْبِ يَا مَنْ يُسطَالِعُ وَفِيهَا لِقَلْبِ يَا مَنْ يُسطَالِعُ وَقِيهَا وَلَيْسَ لَنْجِمِ الْعَذْلِ فِيهِ مَوَاقِعُ ) وَلَيْسَ لَنْجِمِ الْعَذْلِ فِيهِ مَوَاقِعُ ) شقِيَّ خَصْرَةِ النّحا فَعَا نَحَا فَعَابَ بَهِا عَنْ حَصْرَةِ الْغَيْرِ واللّحَا فَعَابَ بَهِا عَنْ حَصْرَةِ الْغَيْرِ واللّحَا تَوالَتُ عَلِيهِ الْرَاحُ بِالروح فَائْمَحا (صَحَا النّاسُ مِنْ سُكْرِ الْغَرَامِ وماصَحَا وأَفْرُقَ كُلُّ وهُو فِي الْحَانِ جَامِعُ )

<sup>(</sup>١) التخميس هو أحد فنون الشعر الملحقة بالبحور الستة عشر ، وهو أن يقدم الشاعر على (١) البيت الواحد) من شعر غيره ، ثلاثة اشطر على قافية الشطر الاول من هذا البيت ، فبصير المجموع خمسة أشطر . ولذلك سمى تخميسا . وقد يقدم الشاعر شطرا واحدا على البيت فيصير ثلائة أشطر ، وهنا يسمى تثليثا .

ولا يزال الصوفية يرددون أبياتا من ( النادرات ) ويتغنى بها المنشدون فى حلقات الذكر الصوفى حتى اليوم فى نواحى مصر . .

والى جانب هذه المكانة الصوفية للقصيدة وبقائها فى وجدان أهل التصوف حتى يومنا هذا ، فإن للنادرات مكانة أدبية رفيعة ، فالجيلى يتميز بحس شعرى مرهف ، ولا يلجأ فى شعره ، من الناحية البلاغية ، الى الصور المفتعلة والتعقيدات ، وانما تنساب الفاظه فى سهولة ويسر . ويميل فى أغلب صوره الى ( التشبيه والاستعارة ) وهما من أبسط صور البلاغة وأكثرها طبيعية . وإن كانت هذه القصيدة الى وقت قريب فى نسخ خطية ، فإن ظهورها الى النور بعد تحقيقها سيكون فرصة لأن يرى دارسو الأدب العربى : قطعة أدبية فريدة (۱) .

أما الموضوعات الصوفية والفلسفية في القصيدة فهي عديدة ومتنوعة ، وقد بدأ الجيلي قصيدته بالحديث عن الحب في مفهومه الصوفية ، اذ أن « الحب » عند الصوفية هو آخر

<sup>(</sup>١) حصلنا على درجة الماجستير في الفلسفة ، عن رسالة تضمنت تحقيقا علميا لقصيدة النادرات وشرح النابلسي عليها ( الجزء الثاني من الرسالة ) ونعد الآن تحقيقاً لديوان الجيلي كاملاً

طور من أطوار العلم بمعناه الظاهر ، وأول طور من اطوار المعرفة اللذنية . . وانظر اليه حين يقول : صليت بنبار أصرم تها تبلاث غرام وَشوق والديبار الشواسع غيرام وَشوق والديبار الشواسع يُخيبل لي أن العديب وماءه منام ومن فرط المحال الأجارع فلا نبار إلا ما فيؤادي تحيله ولا السحب إلا ما الجفون تدافع ولا وجد إلا ما أقاسيه في الهوي ولا الموت إلا ما إليه أسارع ولا الموت إلا ما إليه أسارع في في الهوي ولا الموت إلا ما إليه أسارع في الموت الله قيس ماقاسيت بعض ما أنا قارع (1)

ومن خلال النادرات أيضاً ، قدم الجيلى ( ترجمة ذاتية ) مفصلة لحياته ، منذ مولده في أول المحرم سنة ٧٦٧ هجرية ، وكيف كانت نفسه تصبو من حداثتها الى سلوك طريق الحق ، غير ملتفته الى ما سوى ذلك :

<sup>(</sup>۱) النادرات ، آبیات ۱۹: ۲۰ .

وَقَدْ كُنَتُ جَمَّاحاً إِلَى كُلَ هَيئةٍ فَحُضَتُ بِحَاراً دُونَهُنَ فَحِائِعُ وكَلَ الأَمانِ نِلْتَها وهَيى وإِنْ علَتَ بها بعد نيلِ القصد ما أنا قانِعُ إلى أنْ أتتني مِنْ قديم عِنايةٍ إلى أنْ أتتني مِنْ قديم عِنايةٍ وَهَبُ نَسِيمُ الجُودِ مِنْ أَيْسِ الحِيا وَصَبُ سَحَابٌ بالتَعْطُفِ هَامِعُ(١)

وفى ثنايا ترجمة الجيلى ( الذاتية / الشعرية ) والتى تعد مثلاً فريداً فى تاريخ الادب ـ الصوفى ، يفيض الجيلى فى تصويره هبوط الروح من عند بارئها الى العالم الارضى ، وحلولها فى الابدان ، وعن الجسم وتكونه فى الارحام حتى يؤدع التراب بعد الموت . . كذلك يتحدث الجيلى باستفاضة عن تجربته الروحية وأحواله التى مربها فى طريق الحقيقة .

واذا كانت النادرات في النهاية هي قصيدة رمزية ، إلا أن الجيلي عبر خلالها عن جوانب فلسفته الصوفية ، فعرضت

<sup>(</sup>١) الابيات ٢٣٩: ٣٤٢.

ابيات قصيدت لأدق نظريات التصوف الفلسفى عنده كنظرية الانسان الكامل والوحدة وباطن العبادة الى آخر الموضوعات التى نتناولها فى القسم الثانى من الكتاب .

#### \* \* \*

واذا كنا لا نستطيع هنا أن نقدم النص الكامل لقصيدة النادرات ، وذلك لبلوغ عدد أبياتها حداً كبيراً . . فاننا يمكن أن نلفت النظر الى تلك المقطوعات الشعرية والقصائد القصار التى وضعها الجيلى فى كتبه التى يوجد منها قدر غير قليل ، حتى يمكن التعرف على المزيد من الجانب الشعرى عند فيلسوف الصوفية . . ويمكن أن نقدم احدى هذه القصائد قبل الدخول فى تفاصيل فلسفته الصوفية ، وهى قصيدته المسماه بالدرة الوحيدة ، مع وضع بعض الهوامش والتعليقات حتى يمكن فهم مراميه . تقول القصيدة :

قَلْبُ أَطَاعَ الوَجْدَ فِيهِ جِنالُهُ وعصى الْعَواذَلَ سِرَّهُ ولَسِائَهُ عَقَدَ العَقيقَ مِنَ العيون لأنه فَقَدَ العَقيقَ مِنَ العيون لأنه فَقَدَ العَقيقَ ومَنْ هُمُو أَعْيالُه

<sup>(</sup>١) السهى نجم بعيد ، كان على العرب يمتحنون به قوة البصر .

<sup>(</sup>٢) يقصد: انسان العين .

<sup>(</sup>٣) المزن : السحاب ، وانظر قوله تعالى د أأنتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ۽ .

<sup>(</sup>٤) العيس : الابل ، ويقصد الجيلي بسائق العيس : المرشد الرَّوحي في عالم النور .

اذْ عَنِعْنَتِه (١) مُسلْسَلاً فَيَضَالُكُ أُسْنُدُ لَهُمْ ضَعْفِي ومِنا قَدْ صَبَّحُ مِنْ ت واتر الخبر المذى جَرَيان نْ اصلعِي عَلَمًا رَوَتَ نِيسِرانِهِ عَنْ مَهْجتي عَنْ شَجْـوهـا عَنَ خَـاطــرى عَنْ عِشْقِهِ عَمَّا حَواه جَنَانُهُ عَنْ ذلك العهد القديم(٢) عَنْ الهدوى عَــمُــن هُمــو رُوحـني وهُــم سُــكـانــه واسَال سَلِمتُ أَحَسِتَى بِتَلَطُّفِ الْ كين عِند مُعَظّمٍ سُلطَانُهُ واستنجيد الغرب الكيرام تغيظف ع في هَــجْـرهــم أزْمــانُــهُ

اخذ ربك . . » اخذربك . . » الخطاب لسائق العيس أو المرشد الروحي

۱) الحديث المعنعن هو الذي يروى باسناده عن فلان عن فلان عن . . وهكذا .
 (۲) يقصد الوقت الذي كانت فيه الارواح قبل خلق الاجساد ، والمذكور في آية العهد ، اذ

تبلك البديارُ لِوفْدِهـ ب وإنّ يكن هُـو شـانُـه يُجُـودُ بِـوبُـ

<sup>(</sup>١) الانس عند الصوفية : حال يصل اليه المريد ، عندما تلقى في قلبه الطمأنينة ويتأتى هذا الحال من دوام الذكر والمجاهدة حتى يشعر بنوع من الانشراح في قلبه . (٢) الربع : المنزل ودار الاقامة ، ويقال أيضا لطرف الجبل ( لسان العرب ١١١٠/١ ) .

أَوْجُ التَعَاظِم مَرْكَرُ العِز الذَى

<sup>(</sup>١) احمد : الرسول صلى الله عليه وسلم . والابيات التالية ببين فيها الجيل قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه ، معين المحب الصوفي .

<sup>(</sup>٢) الاشارة هما الى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقبول دعائه عند ربه عز وجا وهو ما يعرف عند الصوفية بمقام : كن .

ك شَقُ البِدرِ لَدَتْ بَكُنْتَـهِ الْكِيَــانُ وَخَــَـرُ ، هُـو نُقْـطَةُ التَحقيق(١) وهُـو نَحيطهـا هَـوَ مركَـزُ التَشْريـع(٢) وهـو مَكَانُـه

<sup>(</sup>١) التحقيق عند الصوفية : هو مقابل و التشريع ، ، حيث يكون التشريع ظاهرا والتحقيق باطنا ، وهو مأخوذ من و الحقيقة ، .

 <sup>(</sup>۲) التشريع هو القيام بحقوق الله من فروض ، ويكمله التحقيق الذى هو تذوق المعنى
 الباطن فى الفروض ، ومن هنا جاء أن التصوف : تشريع وتحقيق .

<sup>(</sup>۱) يشير الجيلى هنا الى الحروف الواردة فى أوائل السور ، والتى يعتبرها الصوفية سرا من اسراره تعالى .

<sup>(</sup>٢) الوساطة هنا تشير الى الرسالة التي بلغها الله تعالى للعالمين من خلال رسول عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) يقصد ميكائيل عليه السلام .

<sup>(</sup>٤) يعنى جبريل عَليه السلام ، الملقب بالروح الامين .

وبَسَقَيِهُ الأَمَلاكِ مِنْ مَائِيهِ كَالْنَاجِ يِعْقَدهُ الصَبَا(') وحَرائهُ والعُرسَ ثُم المُنتَهِي والحُرسَ ثُم المُنتَهِي عَلَمُ ومَكائهُ ومَكائهُ وطَوى السَموات العُلى بعِروجِه طيّ السِجِّل كَمُدلِج ركبائهُ أنبا عَنِ المَاضِي وعَنْ مُستَقبل كَمُدلِج ركبائهُ أنبا عَنِ المَاضِي وعَنْ مُستَقبل كَمُدلِج ركبائهُ واتتُ يَداهُ بِال قَيْصِرِهِ فَفَر واتتُ يَداهُ بِال قَيْصِرِهِ فَفَر وأتتُ يَداهُ بِال قَيْصِرِهِ فَفَر وَاتَ وَكَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وهكذا يستمر الجيلى فى بيان حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كرمز لمطلق الانسان الكامل . . الذى اصطفاه الله لأعلى المقامات ، وصحت عنه القدوة لمن جاء بعده .

<sup>(</sup>١) ربيح باردة تهب من مطلع الشمس وفى اصطلاح الصوفية تشير الى الواردات الالهية . . وان كان الجيلى لم يستخدمها بهذا المعنى الصوفى فى الابيات !

القسم الثانى فلسفة الجيلى الصوفيه

# الفصل الخامس العباده

تَخِلْتُلكَ وَجْهَاً وَالأَنَامَ بِطانَةً فَأَنْجُمهمْ غَابَثْ وَشَمْسُكَ طِالِعُ فَدِيسنِي وَإِسْلامِسى وَتَقُواى إِنْنِي فَدِيسنِي وَإِسْلامِسى وَتَقُواى إِنْنِي بِحُسْنِكَ فَانٍ لإِتَمَادِكَ طَائِعُ

التصوف الاسلامى \_ كها يعرفه أهل الطريق الصوفي \_ ليس تشريعاً جديداً على تشريع الاسلام ، وليس التصوف بدعة ابتدعها بعض المتبطلين . . صحيح أنه توجد صور سلبية عديدة ، يعتقد الناس أنها الصورة الحقيقية للتصوف الاسلامى . ولكن هذه الصور السلبية أدخلت على التصوف في عصور التدهور الذي أصاب الأمة الاسلامية لقرون ، لا تعبر عن روح التصوف كها نجده عند أئمة الصوفية . فقد أجمع هؤلاء الأئمة على اختلاف عصورهم على أن التصوف الحقيقى ليس رقصاً في ( الموالد ) ولا تهوساً في ( الاذكار ) ولا تبوساً في ( الاذكار ) ولا تبوساً في ( الاتصوف ؟

ينبغى أولاً أن نشير إلى وجود عدة أنماط من التصوف ، فهناك التصوف الهندى ، والتصوف المسجى ، حتى

اليهودية لا تعدم وجود زهاد صوفية فيها . . ولكن التصوف في هذه المذاهب والديانات ، انما يقال عنه تصوفاً على طريق المجاز ، وإلا فكل شكل من تلك الأشكال التصوفية له مذاقه الخاص ، وأصوله وقواعده المميزة . . بل وأهدافه أيضاً ، فالصوفى الهندى مثلاً ، يسعى من خلال إماتة قواه البدنية الى الوصول لدرجة من الفناء تسمى عندهم (النرفانا) في حين يسعى الرهبان المسيحيون الى العزوف التام عن الحياة حتى يصلوا إلى (الخلاص) من عقدة الخطيئة التى اقترفها آدم وورثها بنوه . . ! أما التصوف الاسلامى ، فلا يعرف شيئاً من هذه الأفكار ، بل ويرفضها . . ومن هنا يجب أن نضع السؤال على وجهه الصحيح ، فنقول : ما هو التصوف الاسلامى ؟

. التصوف الاسلامى هو « الاسلام » بمعناه العميق ، وإن شئت قلت : هو تذوق الاسلام ! فكلمة ( الذوق ) ترادف عند الأئمة كلمة ( التصوف ) فالصوفى فى بدئه ونهايته ما هو إلا مسلم يتذوق أركان الشريعة الاسلامية كما جاء بها النبى عليه الصلاة والسلام . . هناك من يقف عند الشكل الظاهر للفروض التى أمرنا الله بها . . ذلك هو

المسلم ، وهناك من يتعدى الشكل الظاهر فيأتى بالفرض وهو متذوق لحلاوة الطاعة والإيمان . . وهذا هو المسلم الحقيقى ، أو الصوفى الحقيقى .

وبهذا المعنى السابق ، لا شيء في التصوف يزيد على ما جاء في الاسلام ، وقد جاء كل الاسلام في ( الكتاب والسنة ) وهكذا ، فلا شيء في التصوف الاسلامي زائد على ما جاء في الكتاب والسنة ؛ وبالجملة ، فالتصوف هو : العيادة . . بذوق .

### \* \* \*

من هذا المفهوم الحقيقى للتصوف القائم على الكتاب والسنة ، يبدأ الجيلى منهجه الذوقى . فيؤكد على أن كل علم أو كشف صوفى لا يؤيده الكتاب والسنة ، فهو ضلالة (١) . والجيلى لا يفتأ فى كتاباته يذكرنا ، بأن كل ما أورده من حقائق ذوقية ومكاشفات ، إنما تؤيده الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية . . وهو يحذر القارىء من الأمور التى قد (يلوح) للقارى

ر ١ ) الجيلى : الانسان الكامل ، الحزء الاول ، ص ٥ .

أو المريد أنها بخلاف ما جاء فى الكتاب والسنة ، فيقول الجيلى بأن من ( لاح ) له شيء من ذلك ، فلا ينبغى عليه أن يتسرع بالحكم ، بل يصبر حتى يفتح الله عليه بمعرفته ، ويحصل له شاهد من الكتاب والسنة .

ويعطينا الجيلي منهج زرقياً للمعرفة ، فيقول بأن كل علم لا يخرج عن ثلاثة أوجه ، الوجه الأول ( المكالمة ) وهو ما يَردُ على القلب عن طريق الجاطر الرباني في رؤية صالحة أو الهام رباني . . وهـ ذا لا سبيل إلى رده وانكـاره ، ولكن الانسان في هذه الحالة مكلف بأن يعرض هذا الخاطر على الكتاب والسنة ، فإن وجد فيهم الشواهد على صدق ما ورد على قلبه ، فليعلم أن ذلك إلهاماً ربانياً ، وإلا فليتوقف عن العمل به ! والوجه الثاني ما يراه الانسان في سيرة الصالحين ومؤلفاتهم ، وهذا أيضاً ينبغي أن يُعرض على صريح الكتاب والسنة ، فان لم تكن له شواهد هناك ، توقف عن الاقتداء به والاعتقاد فيه ، حتى يتثبت من أصوله في كتاب الله وسنة نبيه . والوجه الثالث هو أن يكون العلم وارد على لسان من اعتزل الاسلام ، أو كان من غير أهله ، وهذا هو العلم المرفوض . . وإن كان الحاذق الكيس لا ينكره

مطلقاً ، ولكن يأخذ منه مالا يتعارض مع الكتاب والسنة ، إن أراد الأخذ منه . وإلاَّ فالورع يقتضى أن تدع ما يريبك إلى مالا يريبك !

وعلى هذا النحو، فلا شيء عند الجيلى يخرج عن أصلى الاسلام ( الكتاب والسنة ) ولا طقوس غير عبادة الله التي أمر بها، فكيف نظر الجيلى إلى العبادة هذه النظرة الذوقية التي تميز بها الصوفية والتي تضيف إلى أداء الفرض جانباً ايمانياً عميقاً، هو جانب الذوق ؟

## أولا: الصلاة

الصلاة في الاسلام هي الركن الاول من أركان العبادة ، وهي الفرض الذي إن أقامة العبد ، فقد أقام الدين . . ويعرف العامة والخاصة أن الصلاة لابد وأن يتقدمها تطهراً بالوضوء ، ثم تكون بعده الصلوات الخمس بنوافلها المستفادة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام .

ولعبد الكريم الجيلى نظرته الصوفية الى الصلاة ، وهى نظرة عمادها الذوق وقوامها التحقيق . فهو إن شرع فى اداء فرض الصلاة نظر إليه على أنه الإقرار بواحدنية الواحد عز

وجل ، وإقامة الصلاة إشارة ذوقية إلى « إقامة ناموس الواحدية »(١) والى خضوع المخلوق لعزة الخالق . . يقول الجيلى :

أُصَــلًى إذَا صَـلًى الأنَـامُ وإنَمـا صَـلًى الأنَـامُ وإنَمـا صَـلاَق بَـأَنَّ لإعْـتَـزِاذِكِ خَـاضِـعُ(٢)

فاذا شرع الصوفى فى التطهربالوضوء ، شعربان الوضوء هو تطهير للقلب من النقائص الكونية والآفات الدنيوية التى تتعلق بها النفس الانسانية ، فتورد الانسان موارد الهلاك . وكون التطهر بالماء ، إشارة إلى أن هذه النقائص لا تزول إلا بأن يحيا الانسان حياة جديدة ، والماء هو سر الحياة ، فهو إشارة الى صفحة جديدة يزول عن الانسان فيها غبار الشهوات وقذاراتها .

فإذا استقبل المصلى القبلة ، فذلك إشارة إلى توجه الهمة إلى الحق تعالى والاتجاه الكلى إلى طلب الحق . أما نية الصلاة فهى تشير إلى انعقاد قلب المصلى على هذا التوجه

<sup>(</sup>١) الاسبان الكامل، الحرء الثاني ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) قصيدة الدرات ، البت ٧٢

الكلى ، ثم يقول المصلى ( الله أكبر ) فتكون تكبيرة الإحرام هذه ، إشارة إلى أن الجناب الالهى أكبر من كل ما سواه ، بل هو لا يقرن بغيره . . ويكون هذا إيذاناً بموت الشرك الذي يخيل فيه للانسان أن خيره وشره في قدرة أحد المخلوقات ، فالصوفي المتذوق يدرك عند تكبيره الاحرام أن الله واسع محيط وأنه تعالى أكبر من كل خلقه . . وفي هذا قمة الخالق عز وجل .

ثم تأتى قراءة الفاتحة لتشير إلى الانسان بأنه (فاتحة) الوجود كله ، ومظهر لبداية تجلى العلم الالهى الذى علمه الله لآدم عليه السلام ورفع به قدره على قدر الملائكة ، ولهذا أمر الله تعالى ملائكته بالسجود لآدم ، فسجدوا لأنه كان فاتحة الأسرار الربانية المودعة فى النشأة الانسانية ، ثم يكون ركوع المصلى إشارة إلى عدم مشاهدته لشىء من الموجودات الكونية ، التى انعدمت تحت سلطان التجلى الالهى فى الكون . . فالانسان إذا ما انشغل بالله ، واستغرق فى تأمل الكون . . فالانسان إذا ما انشغل بالله ، واستغرق فى تأمل مظاهر جماله وجلاله وكماله ، لا يقدر آنذاك على الالتفات لشىء من هذه الموجودات الكونية ، إذ يكون انشغاله برب قد ملك عليه قلبه بحيث لا يبقى مكاناً للاغيار .

والقيام إشارة إلى وصول العبد إلى مقام (البقاء) وهو مقام صوفى رفيع ، يبقى فيه العبد مع الله بكل شعوره ويرتفع عن المحسوسات بكل مشاعره ، فيكون فى هذا الوقت بالله ولله ومع الله ، ولهذا يقول فى قيامه « سمع الله لمن حمده » وكأنه يخبر عن حال الله بنفسه كما لو كان خليفته فى الأرض . . وبعدها يسجد العبد لخالقه .

أما السجود فهو يشير عند الجيلى إلى (الفناء الأول) الذى يفنى فيه شعور العبد عن كل العلائق والاغيار، ولا يشعر العبد بغبر مولاه فيكون فانياً في عظمته. ثم الجلوس بين السجدتين، وهو الاشارة إلى تحقق العبد بحقائق ظهور أسهاء الله تعالى وصفاته في الكون الذى هو الصنعة الدالة على الصانع. والسجود الثاني إشارة إلى (الفناء الثاني) أو فناء الفناء، حيث يفنى الصوفى عن كل ما سوى الله، ثم يفنى حتى عن كونه فانيا!

ويختتم المصلى صلاته بالتحيّات ، وهى عند المتـذوق إشارة إلى الكمال الالهى الذى أودعه الله تعالى فى نبيه عليه الصلاة والسلام ، فهى ثناء على النبى وثناء على عبـاد الله

الصالحين الذين لا تكتب لهم ( الولاية ) إلاَّ بإتباع « محمد » عليه الصلاة والسلام والتأدب بأدبه .

.. وبعد ، فهذه هى (الصلاة) الذى يحدثنا الجيلى عنها حديث (الذوق) فيخبرنا بأمور قد تعلو عن إدراك العديد من العامة والخاصة ، ولكن ينبغى أن نلاحظ أن هذا المعنى الذوقى للصلاة ، إنما هو مضاف إلى شكلها الظاهر ، فالأمر أمر شعور وتذوق وليس أمر تعديل وتشريع . . فمن أقام الصلاة على معناها الظاهر فهو مسلم ، ومن أقامها بشكلها الظاهر متذوقاً لمعناها العميق ، فهذا هو الصوفى المسلم .

#### ثانيا: الزكاة

يُحكى في كتب الصوفية ، إن رجلاً كان ينهى عن مجالسة الصوفي المسلم أبي بكر الشبلي (توفي ٣٣٤ هجرية) والاستماع إلى كلامه ، فقد كان الرجل يظن في الشبلي الجهل وقلة التبصر ، رغم مقامه بين الصوفية . . فجاء الرجل وسأل الشبلي \_ بقصد إحراجه \_ قائلاً : « كم يجب في زكاة خمس من الإبل ؟ » . قال الشبلي : « شاة في واجب

الأمر ، وفيها يلزمنا نحن كلها . . » ويبدو أن هذا الرد الذوقى الذى قاله الشبلى لم يعجب السائل الذى قال : « ألك إمام أخذت منه هذا » قال الشبلى : « نعم ، أبو بكر الصديق رضى الله عنه حيث خرج من ماله كله ، فقال له النبى : ما خلفت لعيالك ؟ فقال : الله ورسوله » .

تشير هذه الحكاية إلى عدة أمور ، أولها أن الصوفية إنما يقتدون في حقيقة أحوالهم بالنبى عليه الصلاة والسلام وبغيره من صحابته ، كما يظهر من اقتداء الشبلى بأبى بكر الصديق . كما تشير الحكاية إلى أنه كان هناك دائماً من يعترض على الصوفية ولا يتفهم سلوكهم فيحاول الوقوع في يعترض على الصوفية ولا يتفهم سلوكهم فيحاول الوقوع في حقهم وتوجيه اللوم إليهم . . وتشير الحكاية أخيراً إلى أن الصوفية إنما يضعون الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم ، ولذلك قال الشبلى : فيما يلزمنا نحن فكلها لله . . !

فإذا عرجنا نحو أذواق الجيلى ونظرته الصوفية إلى ركن من أركان العبادة في الاسلام ، هو الزكاة ، وجدناه يبدأ بقوله ان الزكاة «عبارة عن التزكى بإيثار الحق على الخلق » فالجيلى يشعر أن القيام بفرض الزكاة ، هو في حقيقة فالجيلى يؤثر فيه الانسان أمر الحق تعالى على حُبِّ المال

وغيره من الموجودات. وهذا يوضح معنى أن لا تكون الدنيا في قلب الصوفى ، فهو يخرجها من قلبه ليحل مكانها حُبُّ صادقٌ عميق لله عز وجل ، ومن ثم فحُبُ الحق تعالى يقضى بطاعة أوامره . هذا مقام ، ومقام أعلى تكون فيه الزكاة إشارة إلى التزكى بشهود الحق تعالى على الخلق ، بمعنى أن يؤثر العبد شهود ربه على شهود سواه . وكون الزكاة واحد فى كل أربعين مما يملكه الانسان ، فذلك \_ كما يقول الجيلى \_ لأن الوجود له أربعين مرتبة ؛ وهى المراتب التى ذكرها الجيلى فى كتابه ( الكهف والرقيم ) وفى كتابه ( مراتب الوجود ) .

## ثالثا: الصوم

نعرف أن الصوم في الاسلام هو الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح طيلة النهار في شهر رمضان . . وذلك ما يفعله الجيلى ، ثم يتذوق معنى الصوم فيرى فيه امتناعاً عن استعمال المقتضيات البشرية للاتصاف بصفات الربوبية ، فالحديث النبوى الذي يعتمد عليه الصوفية ومن بينهم الجيلى ـ يقول فيه صلى الله عليه وسلم : إن لله

مائة خلق وسبعة عشر خلقاً ، من أتاه بخلق منها دخل الجنة (١) . . والتخلق بأخلاق الله تعالى هو الإتصاف بذلك ، بحيث يكف العبد عن استعمال المقتضيات البشرية فتظهر حين ذاك الصفات الالهية ، فيتبدل البخل ـ الذي هو صفة بشرية \_ إلى الكرم \_ وهو صفة الهية \_ والطيش إلى الحلم . وتذهب الأخلاق السيئة وتأتى الأخلاق الكريمة . . كما ذكر عن الصولى المسلم أبى القاسم الجنيد (شيخ الطائفة) عندما سئل عن المعرفة والعارف ، فقال : « لون الماء ، لون إنائه » .

ويقول الجيلى إن الحكمة في أن الصوم هو شهر واحد في السنة ، أن الانسان مقدر عليه أن يعود لمقتضيات البشرية طالما هو في الحياة الدنيا ، فهو لا يتخلص من هذه المقتضيات إلا بالموت ولذلك فقد جعل الحق تعالى مدة الصوم شهراً حتى يكون ذلك إشارة إلى رجوع الانسان إلى طبيعته البشرية التي هي مجال الجهاد . . جهاد النفس .

١١) أحرجه البهقى في شعب الايمان ، وأبو يعلى في مسده ، والبحاري في الصحيح عن عثمان سيمان ، والسيوطي في الحامع الصعير ص ٨٤ .

### رابعا: الحج

للصوفية نظرة ذوقية عميقة لمناسك الحج الذى افترضه الله على من استطاع إليه سبيلا . ونعرف من تاريخ حياة الجيلى أنه ذهب إلى البيت الحرام (حاجاً) أكثر من مرة ، فأية أذواق عالية تعرف عليها الجيلى في الحج . . ؟ الحج كها يراه الجيلى « إشارة إلى استمرار القصد في طلب الله تعال »(١) فالكعبة الشريفة تشير عند الجيلى إلى ذات الله الذي هو سبحانه وتعالى ، كعبة الآمال :

أَيَا كَعبةُ الأَمَالِ وَجُهُكَ حِجَةِ وَعُـمُـرةُ نُسكَى أَننيَ فَيكَ وَالِحُ

فإذا قصد الصوفى بلاد الحجاز للحج ، كان قلبه العاشق لأنوار الذات الإلهية عارجاً نحو نبع الأنوار . .

ويبدأ المسلم ( الإحرام ) فيرى الصوق المسلم فيه إحراماً عن شهود المخلوقات ، لتعلق قلبه بالخالق . ثم ( ترك المخيط ) إشارة إلى تجرده عن صفاته المذمومة

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ٢/٨٨.

بالصفات المحمودة ، وذلك يعرف عند الصوفية « بالتخلية والنحلية » وهو تخلى النفس عن الصفات الرديئة حتى تكون في حال الصفاء فتقبل النفس آنذاك الصفات المحمودة وتتحلى بها . ثم يكمل الجيلى رحلة الحج الذوقية فيرى في ( ترك حلق الرأس ) وفي ( ترك تقليم الاظافر ) إشارات رقيقة ، فيقول :

وَاعَفِاءُ حَلْقِ السرأس تَسرُكُ رِياسَة فَشرطُ الهَوَى أَنَ المُستِم خَاضِعُ إِذَا تَسرَكَ الحُرَجاجُ تَقْلِيمَ ظُفْرِهِم إذَا تَسرَكَ الحُريمَ مِنَ الأَفْعَالِ مَا أَنا صَائِعُ(١)

وفي الحج (ترك النكاح) وهذا يشير عند المتذوق الى التعفف عن شهوات البدن ، والتعفف عن التصرف في أمور الدنيا . فإذا طاف الحجيج بالبيت الحرام ، فان طوافهم يكون سبع مرأت ، وذلك عند الجيلي إشارة إلى الصفات السبعة الألهية (الحياة ـ العلم ـ القدرة ـ الإرادة ـ السمع ـ البصر ـ الكلام) ولما كانت الصفات سبع ، كان الطواف سبع مرات .

<sup>(</sup>١) الجيلي : النادرات ، أبيات ٨٦ ، ٨٧ .

والحجر الأسود كما يراه الجيلى عبارة عن « اللطيفة الانسانية » واسوداده إشارة إلى تلونه بالمقتضيات الطبيعية . ويعتمد الجيلى في ذلك على ما ورد في الحديث الشريف من أن الحجر الأسود « نزل أشد بياضاً من اللبن ، فسودته خطايا بني آدم » . فكما يشير الحديث النبوى إلى الحجر الاسود ، فهو أيضا يلمح إلى اللطيفة الإنسانية فالانسان مفطور على التوحيد ولهذا قال عز وجل : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم « ثم إن الإنسان يرجع إلى طبائعه المتدنية وعاداته الرديئة ، ولهذا عز من قائل : « ثم رددناه أسفل سافلين » (١) .

والصلاة بعد الطواف ، إشارة الى ظهور أحدية الخالق سبحانه وقيام ناموسها فى الوجود . وماء زمزم يشير إلى علوم الحقائق التى تتجلى على قلب المؤمن الصادق الذى وصل إلى مقام الولاية الروحية ، فأصبح قلبه شبيه بمرآة تنطبع على صفحاتها المعارف الإلهية فى شكل الهامات وفيوضات نورانية . . والصفا إشارة إلى تصفية النفس من صفاتها

<sup>(</sup>١) سورة النين ، آية ٥ .

الخلقية حتى تصل إلى الصفاء ، والمروة إشارة إلى الإرتواء من شراب معارف الاسماء والصفات الالهية (١) .

.. ويكمل الجيلي شعائر الحج ، مشاهداً في كل شعيرة من شعائره معنى ذوقياً ، فكأنه يعمق رحلته للحج بعالم لا متناه من الإشارات والدلالات الروحية ، فعرفات عنده عبارة عن مقام المعرفة بالله تعالى ، والمزدلفة عبارة عن شيوع المقام وتعاليه . . حتى ينتهى الحج بطواف الوداع الذى يشير إلى الهداية التي يودع الله بها أسراره في قلب عباده الصالحين ، فتكون هذه الأسرار وديعة عند الولى وعطية من عطايا مولاه عز وجل :

فَلَهَا قَضِيْنَا النُسَكَ مِنْ حِجَةِ الْهَوى وَمَّتُ لنا مِنْ حَيِّ لَيهِ مَطَامِعُ شَددَنَا مَطْايَا الْعنْ مِنْ خَيِّ لَيهِ مُحَمَّدٍ وَطُفْنَا وَدَاعاً وَالدُمُوعُ هَواَمِعُ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجيلي : الانسان الكامل ٨٩/٢ .

وأخيراً ، فالجيلى يفرق بين معانٍ ثلاث هى (العبادة والعبودية والعبودة) . . فالعبادة هى صدور اعمال البر من العبد ، منتظراً لثواب الطاعة . وذلك مقام عامة المسلمين الذين يقفون عن حدود الله ويجتنبون كبائر الإثم الفواحش ، وطائر عبادتهم يطير بجناحى الخوف والرجاء . . الخوف من عقاب الله وناره ، والرجاء في ثواب الله وجنته .

أما العبودية لله ، فهى أن تصدر أعمال البر والاحسان من العبد دون الطمع فى الثواب وبلا خوف من العقاب ، بل يكون العمل خالصا لله تعالى الذى فاضت نعمه على كل الموجودات ، فكانت العبودية من مقام الشكر والحمد . والعبد هنا يفعل الخير خالصاً لوجه مولاه عز وجل ، ويجتنب الاثم حياء وخجلاً من الله تعالى .

والعبودة هي أعلى المعانى الثلاث ، فهي عبارة عن العمل بالله . . فالحديث القدسي يقول : لا يبزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها . .

الخ(١). « فالعبد هنا يصير في مقام العبودة حيث يسمع بالله ويبصر الله ، وتكون له فراسة المؤمن الذي يقول الحديث الشريف أنه ينظر بنور الله .

(١) انظر صحيح النحاري . كتاب الرقاق ٨٨ . مسد بن حمل ٢٥٦/٦ ، ٢٧٢

# الفصل السادس حقيقة الديانات

وَفِي أَينْ الله عَلَمَ الله وَلا تَنْ عَصَرْ بِالإِسْمِ فَالإِسْمِ دَارِسٌ وَلا تَفْتقر للعُينَ فَالْعِينَ قَالْعِينَ تَابِعُ وَلا تَفْتقر للعُينَ فَالْعِينَ قَالْعِينَ تَابِعُ

يرتفع الصوفى بحسه المرهف فوق المظاهر الفانية للأشكال ، وتغوص بصيرته فى قلب الأشياء لتشهد باطنها المحتجب وراء الشكل الظاهر . . ويشعر الصوفي بأن العالم اللا متناهى قد امتد أمام عين قلبه ، وغدا مرئياً على نحو لا مثيل له من الوضوح .

وعندما يقف الصوفي على هذا المشهد الإلهي الذي تطوى فيه المسافات وتجتمع الحدود ، يكون كله أذنا تتسمع تسبيح الموجودات ونجواها مع خالفها . . فيدرك حقيقة قوله تعالى : « وإن من شيء إلا ويسبح بحمده . . »(١) فاذا نظر الصوفي في معنى هذه الآية الكريمة ، أدرك أن خرير الماء تسبيح ، وهديل الحمام تسبيح ، وتغريد الطير تسبيح ، وصمت السواكن تسبيح للخالق عز وجل . .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء، آية ٤٤.

ويقرأ الصوفي قوله تعالى : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون(١) » فيعرف أنه ما من موجود إلا وهو مجبول على عبادة الخالق ومفطور على طاعته . . ونسأل الجيلي في ذلك ؟ فنراه يؤكد على أنه لا يوجد مخلوق إلا وهو يعبد الله أما بحاله أو بمقاله أو بفعاله . . أو بذاته وصفاتِه ، فكل إنس وكل جان \_ بل كل ما في الوجود \_ عابد لله بالضرورة . ونعود فنتسائل: فيها بال الأمر بالنسبة للملاحدة والزنادقة والخيارجين عن دين الاسلام من أهِل الأهواء والملل والنحل ؟ فيقول الجيلي : كلهم عابد لله ، والله تعالى يهدى ويضل . . فلابد من ظهور الهداية والضلال في خلقه ، فكما يجب ظهور أثر اسمه ( المنعم ) كذلك يجب ظهور أثر اسمه المنتقم (٢) . أما اختلاف عبادات أهل الديانات ، فيرجع في رأى الجيلي إلى اختلاف مقتضيات الاسماء والصفات الالهية ، فالله تعالى يقول : « كان الناس أمة واحدة » يعنى انهم مجبولين على عبادته من حيث الفطرة الاصلية التي فطر الله الناس عليها ، ثم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، آية ٥٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) الجيلي : الانسان الكامل ٢/٧٥ .

ليعبده من اتبع الرسل من حيث اسمه الهادى ، وليعبده من خالف الرسل من حيث هو المضل لمن يشاء . . فاختلف الناس ، وافترقت الملل حين ذهبت كل طائفة إلى ما اعتقدت أنه الصواب ، وهكذا ظهرت النحل والديانات السماوية وغير السماوية .

\* \* \*

#### الديانات غير السماوية:

يقول الجيلى إن الحق تعالى لما أوجد هذا الوجود ، وأنزل آدم من الجنة الى الارض ، كان آدم عليه السلام رسولاً من ربه إلى ذريته الذين بدأت بهم البشرية . وكتب آدم لذريته صحفاً أنزلها الله عليه ، فمن تعلم من أولاده قراءة تلك الصحف ، آمن بالضرورة لما فيها من بيان لا يمكن أن يرده متأمل . . فكان هؤلاء هم الذين اتبعوه من ذريته .

ومن ذرية آدم من انشغل بلذاته الدنيوية عن قراءة هذه الصحف الاولى ، فاتبع هواه وكان أمره فرطا . . ثم آل الأمر بهؤلاء الى الإنكار وعدم الايمان بما في الصحف ، وهكذا ظهر الكفار للمرة الأولى . وبعد وفاة آدم عليه

السلام افترقت ذريته شيعاً ، وذهبت شيعة منهم إلى تصوير شخص من الحجر على صفة آدم ، لظنهم انهم بتقربهم لصورة آدم ، يتقربون إلى الله الذي كان آدم عليه السلام مقرباً منه ، ثم ضل من جاءوا بعدهم حين توجهوا بالعبادة إلى الصورة نفسها . . وكانوا عبدة الأوثان .

وطائفة أخرى من البشر ، قالت إن عبادة الاوثان لا تضر ولا تنفع . فالأولى أن يعبدوا ما يضرهم وينفعهم . . وظنوا أن هذا الضر والنفع من شأن الكواكب السبعة ( زحل ما للشترى ما المريخ ما الشمس مطارد ما القمر ) فهذه الكواكب تؤثر في الاشياء ، فهي أولى بالعبادة . . فكانوا ( الصائبة ) عبدة الكواكب والنجوم .

وآخرون من بنى آدم انبهروا بقدرة العقل الانسانى فاتبعوه ، ومضوا فى قياس الأمور بعقولهم . فوجدوا أن عبادة الاوثان سفاهة ، وعبادة النجوم تخييل! فنظروا فى الوجود بعقولهم ، فانتهوا إلى أن هناك طبائع أربعة هى أصل الوجود ، والعالم مركب من هذه الطبائع ( الحرارة - البرودة - البروسة - الرطوبة ) فاذا كانت هذه الطبائع هى أصل

العالم ، فالعبادة للأصل أولى . . فكانت عبادتهم للطبائع الاربعة ، وهؤلاء هم : الطبائعية .

وآخرون ذهبوا إلى عبادة النور والظلمة ، فقد وجدوا أن عبادة النور وحده تضييع للجانب الآخر وهو الظلمة ، والعالم يتصارع فيه النور والظلام كمبدأين متساويين . . فعبدوا النور المطلق وسموه (يزدان) وعبدوا الظلمة المطلقة وسموها (أهرمن) وهؤلاء هم الثنوية أو : الزنادقة .

ثم ذهبت طائفة من البشر إلى الاعتقاد في أن النار هي أصل الوجود وقالوا أن مبنى الحياة على الحرارة الغريزية في كل حي ، والنار هي أصل الحرارة ، فهي أصل الحياة . . فعبدوا النار وسموا : المجوس .

ومن البشر من نظر فى أحوال الحياة ، فوجدوا أنه ما ثم الآ أرحام تدفع وأرض تبلع ، ووجدوا أن الدهر يسير من الأزل إلى الأبد كأعمى ضل وجهته . . فتركوا العبادة كلها ، وهؤلاء هم الدهريون أو : الملاحدة

يرى عبد الكريم الجيلى ، أهل هذه الطوائف وغيرها من أهل الأهواء والبدع والنحل فيهم من هو في الجنة ومن هو

فى النار! ففى الزمان السحيق، وفى النواحى التى لم تصل اليها دعوة الرسل، كان دوماً هناك من يفعلون الخير وهم فريق الجنة ومن يفعلون الشر، وهم أهل النار. ويقول الجيلى أن فاعل الخير فى هذه الطوائف يفعله لأنه يوافق الفطرة الاصلية التى فطر الله الناس عليها، وفاعل الشر أنما هو يفعل مالا تقبله الفطرة وتكرهه النفوس وتتألم له الارواح. وهكذا يكون الثواب والعقاب على ما تقضيه الفطرة، طالما لم تنزل الشرائع الالهية، فأما بعد نزول الشرائع فالحساب يكون على مقتضى ما أمر الله به وما نهى الشرائع فالحساب يكون على مقتضى ما أمر الله به وما نهى عنه.

فاذا نظرنا في تعدد الديانات غير السماوية وفي حقيقة هذه الديانات ، وجدنا الجيلي يقرر بأنه على الجملة : فهم جميعا عابدون لله تعالى ! فقد خلق الله تعالى هذه الاقوام للعبادة ، وما خلقهم « إلاّ ليعبدون (١) » ولكن تعددت الشكال العبادة حتى تظهر حقائق الاسماء والصفات الالهية ، فيكون سبحانه وتعالى متجلياً على جميع خلقه .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، أية ٥٦.

ونتوقف أولاً عند (عبدة الاوثان) فنرى الجيلي يقول بأن هؤ لاء العباد انما عبدوا الله في الوثن الذي له يسجدون ، وإن ظنوا بأن الوثن هو الإله ، فإن ظنهم هـذا لا يغير من حقيقة أن الله تعالى موجود في كل ذرة من ذرات الموجودات وأنه سبحانه وتعالى ظاهر في كل الأشياء ، ومتجلى على كل الجهات . فلما شعر الوثنيون بوجوده تعالى في الوثن ـ الذي هو من خلقه ـ عبدوا الله في الوثن ، وظنوا بأن الوثن هو صورة الإله . . والله خلقهم وخلق ما يعبدون ! فـإن كان عبدة الاوثان هم في الحقيقة الأمر عابدون لله ، إلا أن خطأهم يرجع إلى أن عبادتهم لله كانت (على التقييد) وليس على الاطلاق. فبرغم أن الوثن مظهر من مظاهر أسمائه تعالى التي لا يبلغها الاحصاء ، فقد عبده هؤلاء على التقييد بهذا المظهر وحده ، ولم يدركوا أن الله انما هو مطلق في كل المظاهر ومتجلى في كل الموجودات ، فقيدوا الله سبحانه وتعالى في صورة واحدة من صور تجلياته التي لا يحصيها الحصر وعبدوه فيها ، وإن كان ذلك لا يخرج بهم - على ما يرى الجيلي ـ عن كونهم قد عبدوا الله ، وسبحوا له .

والآخرون هم ( الصائبة ) . . أولئك الـذين عبدوا الكواكب، فكانوا بذلك يعبدون الله ولكن من حيث أسمائه سبحانه وتعالى ! فعلى الحقيقة ، ما ( الشمس ) إلاَّ مظهر اسمه تعالى (الله) فالشمس تمد بنورها جميع الكواكب، مثلها عد اسمه (الله) جميع الاسماء الإلهية بحقائقها . والقمر هو مظهر اسمه تعالى ( الرحمن ) فالقمر يتلقى نور الشمس ويظهره ليلاً ، مثلها الرحمانية هي المظهر الاعظم والمجلى الاكمل الأعم للألوهية(١). والكوكب الثالث من الكواكب السبعة التي عبدوها هو المشترى ، وهو مظهر أسمه تعالى (الرب) لأن المشترى أسعد واشمل كوكب في السياء ، والربوبية شاملة لكمال الكبرياء الالهية ، لاقتضاء الربوبية للمربوب. وكوكب ( زحل ) مظهر الواحدية ، فكما يحيط فلك زحل بجميع الافلاك التي تحت حيطته ، يحيط اسمه تعالى ( الواحد ) تحته جميع الاسماء والصفات الالهية ، وكما أن زحل هو أول الكواكب السبعة ، فكذلك الواحدية هي أول تنزل من تنزلات الأسهاء

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ١/٢٨ .

والصفات الالهية (١). وأما المريخ فهو مظهر القدرة ، لأنه كما يقول الجيلي « النجم المختص بالأفعال القهارية (٢) . . » وكوكب الزهرة مظهر الإرادة ، لأنه سريع التقلب في نفسه ، وكذلك الحق تعالى يريد في كل آنٍ شيئاً ، وكل يوم هو في شأن . والكوكب السابع (عطارد) هو مظهر للعلم الإلهى وتجل لأسمه تعالى ( العليم ) ولهذا لقيب كوكب عطارد بكاتب الأفلاك . . وبقية الكواكب التي يعرفها الناس هي مظاهر لأسمائه الحسنى التي تحت الاحصاء ، وأما ما لا يعلم من الكواكب الباقية ، فإنها مظاهر أخرى لأسمائه تعالى التي من الكواكب الباقية ، فإنها مظاهر أخرى لأسمائه تعالى التي لا يبلغها الحصر .

ونعود إلى عبادة ( الصابئة ) (٣) لنرى الجيلى يؤكد أنهم ما عبدوا إلا الله . ولكنهم لما ذاقت أرواحهم تلك التقابلات بين هذه الكواكب والاسهاء الالهية ، عبدوا الكواكب لتلك اللطيفة الالهية الموجودة في كل كوكب . ولما كان الله تعالى هوحقيقة هذه الاسهاء ، وحقيقة تلك الكواكب ، كانت حقيقة

<sup>(</sup>١) الجيل : الكهف والرقيم (مخطوط) ورقة ١٢ ب .

<sup>(</sup>٢) الانسان الكامل ٢/٧٩.

<sup>(</sup>٣) لا يستخدم الجيل كلمة (الصابئة) للدلالة على عبدة النجوم والكواكب ، وإنما يسميهم في احيان كثيرة بالفلاسفة . . !

عبادة (عبدة الكواكب) لله تعالى ، وكان (مظهر عباداتهم) لهذه الكواكب التي هو سبحانه وتعالى نبع نور تجلياتها . . وهكذا سبّح أهل هذه الطائفة لله كها يسبح كل شيء في الوجود ، ولكن العقول ذهلت عن تسبيحهم لوقوعها على ظاهر التسبيح وليس على حقيقته البعيدة !

. ويسير الجيلى على هذا المنهج ، كى يفصح عن ذلك المشهد الذى رأى فيه جميع ما فى الوجود فى تسبيح للخالق عز وجل (١) . . ويوضح كيف دخل الضلال على عبادة أهل الاهواء والملل غير السماوية ، فاتجهت ظواهرهم لعبادة الله فى أحد المظاهر أو بعضها دون أن يدركوا الطريق إلى عبادته تعالى على الاطلاق والتنزية كها جاء فى دين الله الحنيف .

ولولا الهداية الإلهية ، لظل الله تعالى يعبد في صور تجلياته في الوجود . . ونجد تصديقاً لكلام عبد الكريم الجيلى ، في قصة سيدنا ابراهيم الواردة في سورة الانعام (٢) . فقد وجد أبو الأنبياء \_ عليه السلام \_ أن أباه وقومه في

انظر كلام الجيل عن اسرار عبادة أهل الديانات غير السماوية في الجزء الثاني من كتبابه
 (الانسان الكامل في معرفة لأواخر والأوائل) .

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام ، الآيات ٧٤ : ٧٩ .

ضلال مبين بإتخاذهم الأصنام آلهة ، وشاء الحق تعالى أن يرى نبيه مظاهر القدرة الإلهية وتجلياتها في ملكوت السهاء والأرض ، فبينها يبحث سيدنا ابراهيم عن الله وجد كوكبا بعيداً يتلألأ في الليل فقال : هذا ربى ! وغاب الكوكب فقال عليه السلام : لا أحب الأفلين .

ولما رأى ابراهيم \_ عليه السلام \_ القمر بازغاً قال: هذا ربى ، ثم رأى الشمس بازغة فقال: هذا ربى ، هذا أكبر . . ولكنه لما وجد القمر يافل ، والشمس تأفل ، ونور الله تعالى فى الكون لا يغيب . عرف سيدنا ابراهيم أن هذه المظاهر ليست هى الله ، وعرف أنه غارق فى ضلالات بعيدة ، فقال: «لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين » وعرف أن عبادة الله فى مظهر من مظاهره ، هى شرك به تعالى فقال: «يا قوم إنى برىء مما تشركون . . » ولما واتته العناية بالهداية ، وعرف الله بالله وليس بمظاهر تجلياته فى الكون . . قال عليه السلام: «إنى وجهت وجهى للذى في الكون . . قال عليه السلام: «إنى وجهت وجهى للذى في الكون . . قال عليه السلام: «إنى وجهت وجهى للذى في الكون . . قال عليه السلام : «إنى وجهت وجهى للذى في المشركين . . » (١) .

<sup>(</sup>١) الانعام ، آية ٧٩ .

وينتهى الجيلى من مشاهداته لحقائق عبادات أهل الملل والنحل ، ومن مكاشفاته لتسبيح الموجودات إلى ما انتهى إليه الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى من أن الجميع متجهون لله تعالى ، أما بظاهر الأمر أو بباطنه . . سواء ادركوا حقيقة الإله أم لا يدركونها ، لكن الصوفى ينظر بعين القلب ، فيرى الله تعالى متجلياً في جميع اعتقاداتهم ظاهراً في كل المظاهر . . يقول ابن عربى :

ْعَـقَـدُّ الخَـلاَئِـتُ فِي الْإِلَـهِ عَـقَـائِـداً وَأَنـا اعَـتَقـدَتُ جَمـيِـعَ مَـا عَـقَـدُوه

ويقول الجيلى :

تَجَلَّى حَبيبِى فِي مَراَئِى جَمَالِيهِ فَفَى كُلِ مَرْثى للِحَبيبِ طَلاَئِعُ فَللَّا تَجَلَى حُسْنُهُ مُتنوعاً تَسْمى بِأَسْهَاءٍ فَهُن مَطَالِعُ

ويقول :

فَسَمَا ثَلْمَ غَسِير الله في السورَى أَحَدُ وَمَا ثُلَمَ سَامِعُ وَمَا ثُلَمَ سَامِعُ سَامِعُ اللهِ الله

#### الديانات السماوية:

أرسل الله الأنبياء بالشرائع ، فأخرج الناس برحمته من ضلالات التعبدات التى ابتدعوها من انفسهم ، فكانت سبباً لشقائهم وبعدهم عن الصراط المستقيم ، وكانت هذه الشرائع والقوانين التى أنزلها الله لعباده على لسان الانبياء ، طريق لسعادة البشر ، وسبيل يخرجهم من ظلمات البعد إلى أنوار القرب . . فمَنْ عبد الله على القانون الذى أمر به نبياً من الانبياء ، فإنه لا يشقى بل تستمر سعادته فى الدنيا – بسلامة الاعتقاد – وفى الآخرة بالقرب من الله .

ويقرر الجيلى بأن جميع الانبياء ـ صلوات الله عليهم ـ إنما أرسلوا إلى أقوامهم بالحق الذى لا شك فيه ، ولكن أى على أهل الكتاب قدر من الشقاء لأنهم بدلوا كلام الله الذى أرسله على لسان الانبياء ، وابتدعوا من أنفسهم أشياء تخالف ما أمر به سبحانه وتعالى ، فكانت هذه الأمور سبباً لشقائهم . . ولا يزال أهل الديانات السماوية السابقة على الإسلام فى الشقاء ، بقدر ، عدم موافقتهم لكتابه تعالى . وإلا ، فإن الحق تعالى لم يرسل نبياً ولا رسولا إلى أمة ، إلا وجعل فى رسالته سعادة من تبعه . .

ومن الانبياء المرسلين بالحق ، كليم الله : موسى عليه السلام ، الذي أرسله الله تعالى ليخرج قومه من الضلالة إلى الهدى . . فكانت الديانه اليهودية :

#### (أ) اليهودية

أنزل الله تعالى التوراة على موسى \_ عليه السلام \_ في تسعة ألواح ، وأمره أن يبلغ سبعة منها ولا يبلغ لوحين ، لأن عقول الناس آنذاك لم تكن لتقبل الأسرار الإلهية المودعة في هذين اللوحين ، فكان هذان اللوحان لموسى عليه السلام دون غيره من أهل زمانه (۱) . وكانت ( الالواح ) التي أرسل بها موسى عليه السلام ، تتضمن علوم الاولين والآخرين ، باستثناء علم محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ وورثته من الأولياء ، وعلم ابراهيم وعيسى عليها السلام ، تشريفاً لمم . وما عدا ذلك من العلوم جاء في ألواح التوراة ، التي كتبت على حجر المرمر . . ولهذا قست قلوب اليهود لأن شريعتهم \_ على ما يرى الجيلى \_ كانت من الحجارة ، أما اللوحات الخاصان بموسى عليه السلام فقد كانا من نور .

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ، ١/٦٨ .

والتوراة عند الجيلى ، عبارة عن تجليات الاسهاء الصفاتية للحق سبحانه وتعالى ، فقد شاء تعالى أن تكون اسمائه الحسنى دليلاً على صفاته ، فاسمه تعالى ( الحكيم ) دليل على صفة الحكمة ، واسمه ( القادر ) دليل على القدرة . . الخ ، ثم جعل الحق تعالى صفاته دليلاً على ذاته فتسمى الحق بأسمائه الحسنى ، لتكون أدلة الخلق على فتسمى الحق بأسمائه الحسنى ، لتكون أدلة الخلق على طفاته الإلهية ، ولهذا كانت التوراة تصريح بالأسهاء الإلهية ، وتلميح بالصفات الإلهية . . ومن هنا سميت توراة ، من ( التورية ) وهي حمل المعنى على أبعد المفهومين ، لأنها تعنى ( الأسهاء الإلهية ) التي للحق ، وتعنى ( صفاته تعالى ) في نفس الوقت . . وذلك كي يعرفه عامة الناس من حيث أسمائه ، ويعرفه خواص المحققين وكبار الأولياء من حيث صفاته ، حين يدركوا المعنى البعيد للتورية في التوراة .

واللوح الأول من الألواح التي أنزلت على موسى ، هو ( لوح النور ) وفيه العديد من العلوم ، منها معنى اتصاف الحق تعالى بالواحدية والافراد ، والاحكام التنزيهية التي تميز بها الحق عن الخلق ، وربوبية الله وقدرته وأسمائه الحسنى . . وغير ذلك من حقائق التعالى والتنزيه الـلائق بالجناب الإلهي .

واللوح الثانى (لوح الهندى) الذى يتضمن الحقائق الذوقية الدقيقة ، وأنوار المكاشفات الإلهامية التى يلقيها الحق تعالى فى قلوب عباده المؤمنين . وفى هذا اللوح (علم الكشف) عن أسرار الملل والديانات السابقة وأخبار من كان قبلهم وبعدهم ، وفيه (علم الملكوت) وهو عالم الارواح و (علم الجبروت) وهو حضرة القدس . . ومن جملة ما فى لوح الهدى ، أخبار الملائكة وذكر القيامة والميزان والجنة والنار .

أما (لوح الحكمة) ففيه المعرفة العملية بكيفية السلوك في الحضرة الإلهية ، مشل خلع النعلين<sup>(۱)</sup> وارتقاء البطور ورؤية النار في الليل المظلم وغير ذلك من الأسرار الإلهية ، وفي هذا اللوح أيضاً أصل علوم الفلك والحساب وخواص الأشجار والأحجار . وكل من أتقن هذه علوم لوح الحكمة

<sup>(</sup>۱) (خلع النعلين) اصطلاح خاص يستخدمه الصوفية ، للإشارة إلى التجرد من العلائق لتلقى نفحات النور الإلهى . . وهو مستفاد من قوله تعالى لنبيه موسى عليه السلام : أن اخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى . . سورة طه آية ۱۲ .

من بنى اسرائيل ، صار راهباً . . والراهب فى لغتهم ، هو المتأله التارك للدنيا ، الراغب فى مولاه (١) .

واللوح الرابع من ألواح تموسى عليه السلام (لوح القوى) المشتمل على علم التنزلات الإلهية في القوى البشرية ، وهو علم الأذواق الذي يصل من يحصله إلى مرتبة الأحبار الذين هم ورثة موسى عليه السلام . وفي لوح القوى علوم السيمياء والسحر العالى الذي يكون بلا أدوية ولا عمل ولا تلفظ ، بل تجرى الأمور فيه على حسب ما يقتضيه الساحر بمجرد قوى سحرية فيه . . ويقول الجيلى أنه امتلك ناحية هذا العلم ، فكان يأتي بكرامات عديدة ، ولكنه عرف من أهل التوحيد أنه علم مهلك فتركه .

و (لوح الحكم) هو اللوح الخامس، فيه علم الأوامر والنواهي التي فرضها الله على بني إسرائيل، وفيه بيان التشريع الموسوى الذي بنيت عليه اليهودية.

و (لوح العبودية) هو اللوح السادس، وفيه معرفة الأحكام اللازمة للخلق، ومعرفة أسرار التوحيد والتسليم

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ٧١/١ .

والتوكل والزهد وغير ذلك من العلوم التي تعرف العبد طريقه إلى الحق تعالى .

أما اللوح السابع فقد اشتمل على طريق السعادة والشواب ، وما هو الأولى في طريق السعادة حتى يفعله الانسان . . ويرى الجيلى أن اليهود إنما ابتدعوا في دينهم ، بعد قراءتهم لهذا اللوح ، طلبا للسعادة ، فكانت ( رهبانية ) ابتدعوها من انفسهم لا من كلام موسى عليه السلام ، فها رعوها حق رعايتها كها تقول الآيات القرآنية الكريمة (١) .

وأما اللوحان المخصوصان بموسى عليه السلام ، فهما لوح ( الربوبية ) ولوح ( القدرة ) وهما خاصين بموسى وحده دون بقية اليهود . وبهذا لم يصل واحد من قوم موسى إلى مرتبة الكمال ، لأن نبيهم لم يؤمر بابراز التسعة الواح ، فلم يكمل بعده أحد من قومه ولم يرثه واحد من اليهبود . . بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه ما ترك شيئا إلا بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم ، فإنه ما ترك شيئا إلا وبلغه للمسلمين ، قال تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من

<sup>(</sup>١) انظر سورة الحديد آية ٢٧ .

شيء "(١) . وقال تعالى : « وكل شيء فصلناه تفصيلا "(١) ولهذا كان دين الاسلام خير الاديان لأنه أي بجميع ما أتوا به وزاد عليهم ما لم يأتوا به ، فنسخت هذه الأديان لنقصها ، وشهر دين الاسلام لكماله . ولهذا قال الله تعالى : « اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي (٣) . . » ولم تنزل هذه الآية على نبى غير محمد عليه الصلاة والسلام ، لأنه خاتم النبين الذي جاء بالكمال الذي لم يأت به أحد . . ولو كان تعالى قد أمر موسى عليه السلام بأبلاغ اللوحين المختصين به ( لوح الربوبية ولوح القدرة ) لما كان الله تعالى يبعث عيسى عليه السلام من بعده . . لأنه كان على عيسى عليه السلام أن يبلغ سر هذين اللوحين إلى قومه ، لتأتى عليه السيحية :

#### (ب) المسيحية

أرسل الله عيسى لقومه بالانجيل ، ونزل الانجيل على عيسى باللغة السريانية وقرىء على سبع عشرة لغة . ونسخ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأسراء ، آية ١٢ .

٣) الانسان الكامل ١/٦٩.

عيسى شريعة اليهود ، لأنه أتى ليظهر اللوحين الذين سترهما موسى ، لذا كانت أول علامات « القدرة » هى كلامه فى المهد وإبراء الاكمه والأبرص ، ثم علامة اظهار « لوح الربوبية » : إحياء الموتى .

ولما نظر قوم عيسى من بعده في الإنجيل ، وجدوا أوله: بسم الأب والأم والأبن! فضلوا ، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة ، وظنوا في عيسى وأمه الالوهية فعبدوهما . . وافترقوا شيعاً واحزاباً ، فالملكائية منهم يقولون بأن عيسى ( ابن الله ) ، واليعاقبة يقولون بل هو ( الله ) نزل وتصور بصورة انسان ، ومنهم من قال إن الله في نفسه عبارة عن ثلاثة أقانيم : الأب وهو روح القدس ، والأم وهي مريم ، والأبن وهو عيسى (١) . . وهكذا كانت عباداتهم لله فلات بينة ، أوصلهم إليها مفهومهم الخاطيء .

وتأتى الآيات القرآنية الكريمة ، لتخبرنا أن الله تعالى سأل عيسى عليه السلام ، فقال تعالى : « أَأَنْتَ قُلْتَ للبَّاسِ النَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ مِنْ دُونِ الله »(٢) فقال عيسى للنَّاسِ النَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ مِنْ دُونِ الله »(٢) فقال عيسى

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، آية ١١٦ .

بأنه ما قال لهم إلاَّ ما أمره الله بتبليغه . لكنهم لما رأوا فى حقيقته آثار الربوبية والقدرة الإلهية ظنوا أن عيسى هو الله ، فتوجهوا بالعبادة إلى الله فى صورة عيسى . .

ويرى الجيلى أن قوم عيسى ضلوا من حيث المفهوم ، لكنهم عبدوا الله من حيث الأصالة ، ومن حيث كونهم خلق الله تعالى ، الذى ما خلق الناس إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى ، ولهذا كان اعتذار عيسى لقومه للحق عز وجل : "إنْ تُعَذّبهم فَإِنّهم عِبَادُكَ » لعلمه عليه السلام إن قومه لم يخرجوا عن كونهم عباد الرحمن ، وإن كانوا قد ضلوا في ظاهر تعبداتهم . ولهذا قال : «إنْ تُعَذّبهم ، فَإِنّهم عِبَادُكَ » ولم يقل : لئن تعذبهم فإنك شديد العقاب! ولكنه أحسن يقل : لئن تعذبهم فإنكم عِبَادُكَ » يعنى كانوا يعبدون الله ، التلفظ حين قال «فَإنّهم عِبَادُكَ » يعنى كانوا يعبدون الله ، لأنه تعالى حقيقة عيسى وحقيقة مريم بل وحقيقة كل شيء لأنه تعالى حقيقة عيسى وحقيقة مريم بل وحقيقة كل شيء في الوجود . ثم يطلب عيسى عليه السلام المغفرة لقومه على مفهومهم الخاطيء ، فيقول عقب ذلك : «وَإِنْ تَغْفِرْ فَمُ مُ فَانِّكُ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ »(١) .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية ١١٨ .

وهكذا جاء عيسى عليه السلام بما لم يكن في التوراة ، فجاء بأسرار علم الربوبية والقدرة وكشفها لقومه ، لكنهم ضلوا من بعده . . ولو كان في الانجيل آية واحدة من آيات القرآن ، هي « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ »(١) لما ضل النصارى في قولهم بالتشبه! ولو تضمن الانجيل ما تضمنه القرآن ، لاهتدى قوم عيسى . . ولكن شاء الحق تعالى أن كل كتاب أنزله ، لابد وأن يضل به كثيراً ويهدى به

#### \* \* \*

وبعد . . فتلك هى كلمات الجيلى عن حقيقة الديانات ، وهى إشارات بعيدة لمعان قد يقبلها العقل وقد يقف عند حدودها ، ولا يلوم الجيلى من ينكر عليه . بل يقول بأنها مشاهدات ذوقية ، عرَّفه الله تعالى خلالها حقيقة قوله عز من قائل : « فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ الله »(٣) وهى واحدة من مناظر إلهية تجلى الله بها قلبه في لحظات إلهامية ،

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى ، آية ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) الانسان الكامل ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ١١٥ .

فمن شاء فليكفر بها ومن شاء فليؤ من (١) . . وكما يقول الصوفية ، فإن من وقف على حقيقة هذه المعانى ليس كمن لم يقف . . . وليس من ذاق كمن لم يذق !

فإذا نظرنا في كتاب الله ، بحثاً عن أصول لما ذهب إليه الجيلي من أن كل مخلوق إنما هو على الحقيقة عابد لله : وجدنا من الآيات القرآنية ما يؤكد على أنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله ، ومن الآيات ما يشير إلى أن الله تعالى إنما خلق جميع الموجودات لعبادته ، فهم مجبولون على ذلك مفطورون عليه من حيث الأصالة . . ومن الآيات ما يقول بأنه اينها تولى الناس ، فثم وجهه الكريم .

ولكن يظل القول بحقيقة الأديان ، وليد نظرة ص متسامية ، ونتاج وقوف على مقام روحى رفيع ، ليس لأن يقف عليه كل انسهان . . ويظل مشهد تسب المخلوقات ، كشفاً نورانياً غير مشاع .

<sup>(</sup>١) انظر للجيل: المناظر الإلهية ، طبعة مكتبة الجندي بالقاهرة .

## الفصل السابع العارية الوجودية

مَحْنَاسِن مَنْ أَنشَا ذَلَكَ كُلَّهُ فَوَحِّدْ وَلاتُسْرِكْ بِهِ فَهُو وَاسعُ وإياك أن تَسلفظ بِعارية البَهَا فيا ثم غير وهو بالخسن بَادعُ

يواصل الصوفى رحلة عروجه الذوقى إلى منابع النور الفياض على الكون ، ويظل على مجاهداته لنوازع النفس ، آملاً أن تمتد اليه يد العناية الإلهية فتهديه سواء السبيل . . وعندما يتم للصوفى التجرد والارتفاع عن هموم حياته الفانيه « المتشابكة الأفرع الفقيرة الثمرات » يقف عند مقامات عالية ينفرد فيها بمشاهد روحية لا يُطلع الله عليها إلا الخواص من الأولياء .

ويقف الجيلى عند مقام من هذه المقامات ، فيجيل ببصره صفحة الكون اللامتناهيه الكلمات ، فلا يقرأ سوى كلمة واحدة : الله . . ويعود الجيلى ليحدثنا عن حاله في هذا المقام ، حيث كان كإبرة انجذبت إلى جبل المغناطيس وفنيت فيه فكأنها لم تكن . . يعود الجيلى ليقول بأن الواصل إلى هذه

الدرجة ليس له تعلق بغير الله تعالى ، فهو إن نطق : نطق بالله . وإن صمت متأملاً ، ففى الله . . وإن أغرورقت عيناه بالدموع وهو غارق في مناجأة أرقي من نسمات الفجر ، فهو لا يناجى غير مولاه .

وهكذا يكون الصوفى فى هذا المقام مع الله . . وإن شئت قلت يكون مع الله وإلى الله وفى الله !

ومن مشاهدات هذا المقام ، مشهد يرى فيه الصوفى أن كل ما فى الكون أنما قائم بالله ، بل أنه على الحقيقة لا كل ولا أجزاء . . ولا شيء قائم منذ الأزل والى الأبد إلا الله سبحانه وتعالى . ويدرك الصوفى آنذاك أن الحق تعالى شاء أن تتنوع تجليات جماله وجلاله وكماله فى الوجود ، حتى يخيل إلى الناظر أنها كثرة وجودية فى الكون ، وتظنها العيون الوسنى حقائقاً تقوم بذاتها . لكن الصوفى فى هذا المقام ، حين وقعت عيناه على العين ! أدرك أن هذه الكثرة إنما هى حجاب للواحد ، وعرف أن هناك حقيقة واحدة خلف المظاهر المتعددة ، هى حقيقة الفرد الصمد . . ولما وقعت العين على العين ، شاهد الصوفى أنوار حقيقة الحقائق فشهد أنه ما ثم الكون غير الله ! فاذا سألناه : وما بال الموجودات التى فى الكون غير الله ! فاذا سألناه : وما بال الموجودات التى

نراها أمام أعيننا وتملأ من حولنا الأركان ؟؟ يقول الصوفى : وهم وخيال . .

\* \* \*

#### الخيال:

من الثابت والبديهى ، أن معارفنا عن العالم الخارجى تستمد من الحواس . فالحواس تعطينا قدراً من المعطيات عن الشيء ، فنقيم على هذا القدر من المعطيات الحسية عامة معرفتنا لهذا الشيء أوذاك . وكان العديد من الفلاسفة السابقين على عبد الكريم الجيلى قد انكروا الحواس كسبيل للمعرفة الحقة ، نظراً لأن حواسنا لا تمدنا بالصورة الحقيقة للشيء ، بل هى قاصرة عن أدراك هذه الحقيقة . فالإنسان يرى الشيء من بعيد فيقول أنه نقطة ، فاذا ما اقترب منه بعض الشيء قال إنما هو شجرة ، فإذا اقترب اكثر قال بل هو انسان يسير على قدميه . . ثم يقترب فيقول لعله أمراة ، فإذا وصل إليه قال هي إمرأة صغيرة السن وأوصافها كذا وكذا . . الخ . . فعلى هذا المثال ، أية صورة من الصور يكن أن نعتبرها الصورة الحقيقية للشيء إذا ما اعتبرنا البصر .. كأحد الحواس .. سبيلاً إلى المعرفة الحقة ؟ ثم اننا

إذا نظرنا إلى أقرب الأشياء ، فهل بأمكاننا أن نحكم بأن ما في ايدينا هو كتاب تحتوى سطوره على كلمات ! في حين اننا لو نظرنا اليه خلال عدسة مكبرة لما رأينا غير كلمة واحدة أو كلمتين ، واذا نظرنا خلال ميكرومسكوب لوجدنا وديانا وسهولاً . . ثم تأتى نظريات الطبيعة لتقول بأن مابين أيدينا هو كتله من الطاقة مفعمة بالحركة الدائمة بين ذرات لا تهدأ . .

لا يستند الجيلى الى هذه الأمثلة فى فلسفته الصوفية ، وانما يتوقف عند الحديث « الناس نيام فأذا ماتوا انتبهوا(١) » ليقول بأن ما يراه الانسان فى حياته ـ التى هى غفلة ونوم ـ أنما هو محض أحلام وخيالات ، فأهل الدينا يلهثون وراء ما يخيل إليهم أنه حقيقة كها يلهث الظمآن نحو السراب حتى اذا بلغه لم يجده شيئاً . . وكذا الأمر فيها نراه من حولنا ، فها هو إلا خيال يتصور فى الأذهان . ولهذا قالت الآيات القرآنية للإنسان بعد الموت ومفارقة الحياة الدنيا « لَقَدْ كُنتَ في غَفْلَةٍ للإنسان بعد الموت ومفارقة الحياة الدنيا « لَقَدْ كُنتَ في غَفْلَةٍ المنان بعد الموت ومفارقة الحياة الدنيا « لَقَدْ كُنتَ في غَفْلَةٍ المنان بعد الموت ومفارقة الحياة الدنيا « لَقَدْ كُنتَ في غَفْلَةً إلى المؤلفة الحياة الدنيا » المؤلفة المؤلفة الحياة الدنيا » المؤلفة ال

<sup>(</sup>١) من الشائع انه حديث نبوى شريف ، وإن كان في الحقيقة من حديث على بن أبي طالب كرم الله وجهة (انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع لعلى القارى/المقاصد الحسنة للسخاوي/تمييز الطبيب من الخبيث للشيان).

مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ.. (١) ذلك لأن الإنسان بعد انتباهه من نوم حياته الدنيوية ، يدرك أن ما كان ليس إلا حلم عاش فيه ردحاً من الزمن وأفاق منه على الحقيقة !

ويذكرنا كلام الجيلى في هذا المقام ، بما كتبه الشاعر الألماني العظيم « جوته » بعده بقرون في أسطورة « فاوست التي تحكى عن هذا الرجل الذي باع نفسه للشيطان نظير أن يقضى عدة سنوات يمكنه فيها الشيطان من تحقيق أيه رغبة تطرأ له ، حتى اذا انقضت المدة المتفق عليها ، ذهب الشيطان به الى الجحيم ! وتروى الأحداث أن الرجل طلب من الشيطان أن يأتى له بتلك المرأة الجميلة « هيلين » التي قامت من أجلها حرب طروادة في العصور السالفة ، ويأتي الشيطان بأجمل الجميلات ، فيضاجعها المرجل . لكنه يعرف بعد ذلك أنه لم يضاجع سوى خادمته العجوز التي صورها له الشيطان في صورة هيلين الجميلة ، فقد كان الأمر كائناً في خيال الرجل وليس في حقيقة المرأة !

<sup>(</sup>١) سورة ق ، اية ٢٢ .

ونرجع إلى الأفق الواسع الذي يشرف عليه الجيلى في هذا المقام ، فنجده يؤكد على أن ما في الوجود إنما هو محض خيال يترائى للناس في غفلة الحياة الدُنيا ، فيعتقدون انهم يعاينون واقعاً . . مثلها يعنند المرء في أحلامه أن ما يراه هو الواقع حتى اذا انتبه عرف انها أحلام غفلة لا تغنى عن الحقيقة في شيء . وينتهى بأن الجيلى من تلك النقطة إلى القول الخيال هو أصل جميع الاشياء في العالم وأن الإنتباه من الغفلة لا يكون إلا بعد الموت ، وإن كان بعض الأولياء من أهل الصلاح يتنبهون من الغفلة فيدركون حقيقة الخيال وهم في عللهم الأرضى . . يقول الجيلى :

الا إنَّ السُّوجُودَ بِلاَ مُحالُ خَيَّالُ فَ خَيَّالُ فَ خَيَّالُ فَ خَيَّالُ فَ خَيَّالُ فَ خَيَّالُ وَلاَ يَعْشَطُّانَ إِلاَّ أَهْلَ حَيْقَ خَيَّالُ مَ خَيْقِ وَلاَ يَعْشَطُّانَ إِلاَّ أَهْلَ حَالًا أَهْلَ مَا فَي كُلَّ حَالُ (١) مَع السرحَمينِ هُمْ فِي كُلَّ حَالُ (١) مَع السرحَمينِ هُمْ وحدهم الذين يَّن عليهم فإذا كان أهل الحق تعالى هم وحدهم الذين يَّن عليهم الله بالإنتباه من غفلة الحياة الدنيا ، فهم وحدهم الذين

 <sup>(</sup>١) الانسان الكامل ٢٦/٢.

أدركوا باطن الأمر وحقيقته ، وعرفوا أن الوجود جميعه ما هو إلا وجود الله ، فهو ( الوجود الحقى ) الذى يلتحق به وجود الممكنات أو ( الوجود الخلقى ) وما نسبة هذا الوجود الخلقى إلى الوجود الحقى ، إلا كنسبة خيال الشيء إلى الشيء . وذلك ما يشير اليه الجيلى بقوله بأن سائر الموجودات أو الممكنات ، انما ينسب اليها الوجود من حيث التحاقها بالموجد عز وجل . . أو بعبارة أخرى ، هى موجودة بحكم بالموجود ، التى أعار الله تعالى بها للممكنات ، صفة الوجود .

#### العارية:

الله تعالى وحده هو (الموجود) وكل ما عداه انما هو وجود فانٍ ملحق بالعدم ، اذ لا يعد وكونه صورة من تجليات الحق تعالى التي لا يتوقف فيضها السابغ ، فتظهر هذه التجليات في صور متعددة تبدو على سطح مرآة الكون حيناً من الدهر ، لا تلبث أن تبدو بعدها أخرى لتجليات الحق تعالى الذي كل يوم هو في شأن .

ويتجلى الحق تعالى فى الكون خلال ثلاثة مجالٍ ، هى محال الجمال الإلهى والجلال الإلهى والكمال الإلهى . . .

فتكون هذه المجالى فى جملتها هى مظاهر الذات الإلهية فى عالم الخلق الذى أعار الحق تعالى صفة الوجود له من حيث النسبة والالتحاق بذاته العلية . ويرى الجيلى أن التجليات الالهية تبدو فى الكون على النحو التالى :

(أ)تجلَّى الجمال الإلهي

الجمال الإلهى عند الجيلى هو صفات الله وأسماؤه الحسن ، وقد ظهر هذا الجمال فى الكون فى صورة الحسن المطلق المتنوع المظاهر . ويفرق الصوفية بين الجمال والحسن ، على اعتبار أن الجمال هو صفة الله تعالى ، أما الحسن فهو صورة هذا الجمال المتجلى فى الكون . (١) ويصور عبد الكريم الجيلى تجلى الجمال الإلهى فى قصيدته « النادرات » مُشيراً إلى أن هذه التجليات الجماليه أخذت فى التنوع حتى سُميت أسهاء هى فى الحقيقة إشارات إلى الجمال الأول . . ولهذا المنهاء هى فى الحقيقة إشارات إلى الجمال الأول . . ولهذا المنهاء الجميل .

يقول الجِيلى :

تَجَـلُ حَـبـيـبى فى مَـرَائـى جَمَـالـهِ فَفى كُـلِ مَـرثى لِلِحَبيب طَـلائِـعُ

<sup>(</sup>١) النابلسي المعارف الغيبية ( مخطوط ) ورقة ٦٩ أ .

فَلِمَّا تَجِلَّ حُسنهُ مستُنوعاً تسمّی باساء فَهُنَّ مَطالِعُ وَأَبْرزَ مِنْهُ فيهِ آثاروَصْفِهِ فَانْدلِكُمْ الأثارُ مَنْ هَو صَالِعُ(١)

ولّا كان الكون هو مجلى من مجالى الجمال الإلهى ، فالكون عند الجيلى لا يوصف إلا بالحسن ، فهو في جملته حُسن مُطلق (٢) . وما القبح في الاشياء إلا باعتبار ونسب ، فالقبيح يوصف بذلك لعدم ملائمته للجمال الطلق . . ولا يوجد عند الجيلى قبح مطلق ، بل هناك « فعل قبيح » باعتبار النهي عنه ، و « شيء قبيح » باعتباره جمال في غير موضعه « وكلمة قبيحة » باعتبار المقام الذي قيلت فيه . . وهكذا ، ولكن على الحقيقة لا يوجد شيء قبيح في ذاته قبحاً مطلقاً ، ولا شيء في العالم قبيح إلا باعتبار ما . وبهذا يرتفع حكم القبح المطلق من الموجود ويبقى الحسن المطلق ، وذلك من حيث أن الوجود هو فيض إلهى . . وعلى هذا فها الوجود بكماله إلا صورة حسنه ومظاهر جماله تعالى ، فإذا نظر الجيلى بكماله إلا صورة حسنه ومظاهر جماله تعالى ، فإذا نظر الجيلى الكون فهو لا يرى ثمة إلا جمال مطلق .

<sup>(</sup>١) الجيل : قصيدة النادرات ، ابيات ١٣٨ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) الجيلي : الانسان الكامل ١ /٥٣ .

### فيقول بشاعريته المرهفة :

البَهَا وَالقُبْعُ بِإِلْدُّاتِ رَاجِعُ

. . فإذا كان الجمال المُطَلق هو أَسْماء الله وصفاته ، وكل ما في الوجود من صور الحسن إنما هي تجليات لهذا الجمال ، فإن وجود صور الحسن المتنوعـة هذه ، ليس وجـوداً قائـماً بذاته ، وانما هو وجود من حيث الإضافة إلى الجمال الإلهي الذي أعار الحسن إلى كل الموجودات ، فكان وجودها وجودا مجازيا معاراً من الله خلالِ تجليات جمالِه سبحانه وتعالى . ويذكر لنا الجيلي أسهاء الله وصفاته الجمالية التي تتجلى على صفحة الكون فتبدو حسناً لا متناهياً متنوع الاشكال والمظاهر ، فيقول بأن هذه الاسهاء والصفات الجمالية هي : العليم الرحيم ـ السلام المؤمن ـ البارىء المصور ـ الغفار الوهاب \_ الرزاق الفتاح \_الباسط الرافع \_ اللطيف الخبير ــ المعنز الحفيظ ــ الحسيب الجميل ــ الحليم الكريم ــ الوكيل الحميد ــ المبدىء المحيى ــ المصور الواجد ــ الدائم --الباقى ــ البارىء البر المنعم العفو ـ الغفور الرؤ وف ـ المغنى المعطى \_ النافع الهادى \_ البديع الرشيد \_ المجمل القريب \_ المجيب الكفيل \_ الحنَّان المنَّان \_ الكامل الذي لم يلد ولم يولد الكافي الجواد ذو الطول الشافي المعافي . الكون فتبدو على صفحته في صور خَلق ِجديد ، يُشير الى الواحد في كثرته غير المتناهية .

### (ب )تجلى الجلال الإلهى

جلال الله تعالى هو صفات العظمة والكبرياء والمجد، التى شاء الحق تعالى أن تظهر تجلياتها فى الوجود كمظاهر لأسمائه وصفاته الجلاليه، ليكون الوجود بذلك هو المجلى التام للذات الإلهية، والمظهر الأتم للكنز المخفى كما يقول الحديث القدسى «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبه عرفونى.

ولما كان الحق تعالى قد اقتضى أن تظهر آثار أسمائه وصفاته الجلالية في الكون، فقد تجلى الله تعالى بجلاله الإلهى فظهرت آثار اتصافه بأسهاء مثل الكبير المتعال الجليل القهار - الجبار المتكبر - القوى المتين - المنتقم ذو الجلال القاهر الغيور - شديد العقاب . . إلى آخر هذه الاسهاء والصفات اللائقة بالجناب الإلهى . (١) .

فإذا كانت الجنة هي مظهر للجمال الإلهي المطلق ، فإن النار هي مظهر لتجليه تعالى في جلاله الإلهي المطلق . ولكن

 <sup>(</sup>١) انظر الانسان الكامل ١/٥٥.

لما كانت رحمة الحق سبقت غضبه ، فإن جميع ما فى الوجود الما هو مظاهر للجمال ، فى حين اختصت فئة من الموجودات بكونها مظاهر لبعض الاسهاء الجلالية كالمنتقم والمعذب والضار والمانع وما شابه ذلك من اسمائه وصفاته الجلالية ، التى تكون « بعض » الموجودات مظاهر لها ، وليس جميع الموجودات ، بخلاف أسهاء الجمال التى تعم تجلياتها الوجود بأسره . . وهذا سر قوله تعالى « سبقت رحمتى غضبى » .

ويرى الجيلى أن الجمال المطلق والجلال المطلق لا يكون شهودهما إلا لله وحده أما في عالم الخلق ، فلا يتجلى الله بتجل مطلق . . فلا طاقة للمخلوقات بظهور الجمال المطلق الندى يدهش سناه العقول ، ولا مقدرة لهم لقبول تجلى الجلال المطلق الذي تنمحق له التراكيب . ومن هنا كانت معظم تجليات الحق تعالى جامعة بين أسمائه وصفاته الجمالية وبين أسمائه وصفاته تعالى الجلالية ، ومن هنا قال وبين أسمائه وصفاته تعالى الجلالية ، ومن هنا قال الصوفية : لكل جمال إحلال ، ولكل جلال إحمال .

وأما أسمائه وصفاته الكمالية ، فهى تلك الاسماء والصفات المشتركة بين جمال الله تعالى وجلاله وقد جمعت هذه الاسماء والصفات الجلالية بين الجمال والجلال ،

فكانت كالقاسم المشترك بينها ، وهذه الاسماء والصفات الجلالية بين الجمال والجلال ، فكانت كالقاسم بينها ، وهذه الاسماء هي :

الرحمن الملك \_ الرب المهيمن \_ الخالق السميع \_ البصير الحكم \_ العدل الحكيم \_ الولى القيوم \_ المقدم المؤخر \_ الاول الآخر \_ البطاهر الباطن \_ الوالى المتعال \_ مالك الملك \_ الجامع الغنى \_ الذى ليس كمثله شيء \_ المحيط السلطان \_ المريد المتكلم . .

#### (ج) تجلى الكمال الإلهي

كمال الحق تعالى هو ماهيته التي لا يبلغها الإدراك فالإدراك لا يبلغ إلا ما يتناهى وكماله تعالى لا نهاية له . والكمال الإلهى لا يشبه كمال المخلوقات بوجه من الوجوه ، لانه سبحانه وتعالى لا يتغير ويتبدل كما الحال في سائر المخلوقات .

ولا يظهر الكمال الالهى ويتجلى فى الكون ، إلا فى صورة واحدة هى صورة « الإنسان الكامل » فعلى ما يرى الجيلى ، ليس هناك مظهر للكمال الإلهى إلا ذلك الإنسان الكامل ، ولذلك فقد أشارت الآيات إلى أن الله تعالى عرض

الأمانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ، (١) والأمانة هنا تعنى الكمال الإلهى الذي لم يكن له ظهور وتجلى إلاَّ في الانسان الكامل .

واذا كنا سنتعرض فيها بعد لموضوع الانسان الكامل، وكيف يصل الانسان الى هذا المقام حيث يكون صورة كاملة لتجلى الكمال الالهى ، فإننا نشير هنا إلى أن الجيلى قد ارتفع بقام الانسان إلى أعلى مراتب الموجودات ، حين جعل الصورة الوحيدة لتجلى الكمال الالهى هى الصورة الانسانية ، وسوف نعود لذلك فيها بعد .

. نخرج مما سبق إلى أن الوجود كما يراه الجيلى ، لا يعتبر حقيقة في ذاته إلا بقدر ما هو لمحة من لمحات التجلى الإلهى وموجة من موجات بحر النور الإلهى الممد لجميع الأكوان . وليست للأشياء عند الجيلي وجوداً ذاتياً ، وإنما هي محض خيالات استعارت صفة الوجود من الحق تعالى . ويعطينا الجيلي تعريفاً للعارية الوجودية في كتابه « الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل « فيقول إن العارية

١١) الأية ٧٢ من سورة الأحزاب .

الوجودية في الاشياء ، ما هي إلا نسبة الوجود (الخُلْقي) إليها مع كون الوجود الحَقيق أصل لها في الحقيقة (١) . . فقد أعار الحق تعالى للأشياء وجوداً من ذاته لتظهر بذلك أسرار الألوهية في الكون ، وقال تعالى في كتابه العزيز : « وَمَا خَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ وما بَيْنَهُ آلِلاً بالحُق (٢) » فالكون كالثلجة التي نرى فيها شكلا معينا ، في حين أن الماء هو حقيقة وجودها . ففي هذا المثال ، نجد أن اسم « الثلج » معار من يقة « الماء » . أو كما يقول الجيلى :

ومَا الخَلْقُ في التِمْشَالُ إِلاَّ كَشُلْجَةٍ وَأَنْتَ بَهَا المَاءُ الَّذِي هَو نَابِعُ ومَا النَّلْجُ في تَحْقَيقنا غَير مائِهِ وغيرْانَ في حِكم دَعتها الشَرائِعُ وغيرْانَ في حِكم دَعتها الشَرائِعُ وَلَكُن بِنَوْبِ النَّلْج يُسرفَعُ حُكمَهُ وَيُوضِعُ حُكمُ المَاءُوالأمرُ وأقِعُ وَيُوضِعُ حُكمُ المَاءُوالأمرُ وأقِعُ عَمَّمَةً الأشياءُ في واحيد البَها وفيه تَالأشياءُ في واحيد البَها وفيه تَالأشياءُ في واحيد البَها

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ١ ٧٨١.

 <sup>(</sup>٢) سورة الحجر، آية ٨٥.

<sup>(</sup>٣) قصيدة النادرات العينية أبيات ١٦٤ ، ١٦٧ وانظر أيضا : الانسان الكامل ٢٨/١ .

ثم يعود الجيلى ليؤكد على أن هذه العارية الوجودية التى أعار الحق تعالى بها للمخلوقات وجودها فى العالم الدنيوى ، لا تعنى أن نقول بوجود المخلوقات ووجود الخالق . . فماثم غير الخالق عز وجل ، فالصورة لا ينبغى لها أن تُقرن بالأصل ، فإذا قُرنَ المحدَث بالقديم لم يعد له وجود . ومن هنا رأى الجيلى أنه ما ثم غير الله فى الكون ، إذ تلاشت كل الموجودات ولم يعد إلا الحق تعالى الذى تفرد بالوجود الأزلى والأبدى :

وَأَيساِكَ أَنْ تَسلُفظِ بَسِعِسارِيّسة السبَسهَسا فَسَمَا ثُسم غَسيرٍ وَهسو بسالُحِسْسنِ بَسادِعُ(١)

\* \* \*

... وبعد ، فإذا كان ما يذهب اليه الجيلي هو ثمرة الكشف والإلهام ، فإنه يقال بأن الصوفية يشربون من نبع واحد . لذلك فأننا سنلقى في السطور التالية قليلا من الضوء على ما ذهب إليه بعض أئمة التصوف الكبار بصدد هذه الفكرة التي يجدثنا عنها الجيلي ، لنرى ما إذا كان الجيلي بدعاً بين صوفية الاسلام حين قال بالعارية الوجودية ، أم أنه كان

<sup>(</sup>١) النادرات ١٧٥.

يصرح بحقيقة أشار إليها هؤ لاء الأئمة . .

من كبار صوفية الإسلام الذى أشاروا إلى العارية الوجودية ، الشاعر الصوفى عمر بن الفارض الملقب بسلطان العاشقين ( ولد بمصر سنة ٥٧٦ هجرية ، وتوفى بها سنة ٦٣٢) والذى عبر عن الفكر الصوفى من خلال أشعاره الذوقية التى تضمنها ديوانه وخاصة قصيدته التائية الكبرى التى اشتهرت فى الأوساط الصوفية باسم : نَظْم السلوك .

وفى تائية أبن الفارض الكبرى ، نجده يَشير إلى تلك المعانى التى حدثنا عنها الجيلى إشارة ذوقية ، تهيب بالصوفى إلى النظر إلى وحدة الجمال الإلهى فى الكون ؛ وذلك حين يطلق ابن الفارض تجلى الذات الإلهية فى الوجود دون تقييد هذا التجلى فى صورة معينة من صور الحسن ، الذى هو فى الحقيقة « معار » من جمال الذات الالهية فيقول :

وَصَرِّحْ بِإِطْلاَقِ الجَهَالِ وَلاَ تَفَلْ بِتِقْبِيده مَيلاً لزُخْرِفِ زينَةِ فَكُلُ مَليج حسنه مِنْ جَمَالِهَا مُعارِلَة بَلْ حُسْنُ كُلْ مَليحةِ(۱) مُعارِلَة بَلْ حُسْنُ كُلْ مَليحةِ(۱)

<sup>(</sup>١) ابن الفارض: الديواذ، التاثية الكبرى. ابيات ٢٤١، ٢٤٢.

وقد لاحظ الباحثون في شعر ابن الفارض – وعلى رأسهم الدكتور/ محمد مصطفى حلمى – إن في شعر ابن الفارض أبيات كثيرة تثبت أن تجلى الجمال الإلهى ليس محصوراً في دائرة الصور الجميلة وحدها ، وإنما هو أوسع من ذلك نطاقاً وأبعد آفاقاً ، إذ يشمل الوجود كله ويبدو في كل ما تقع عليه العين من المرئيات (١) . . وذلك يتضح من قول سلطان العاشقين :

# جَلَتْ فى تَجَلَيها الرجُودَ لناظِرى ِ فَفَى كُل مِرَثْى الراها برؤية

لكننا نلاحظ أن ابن الفارض انما يجعل الوجود بأسره مجلى لفيض الجمال الإلهى وحده في حين جعل عبد الكريم الجيلى الوجود عبارة عن تجليات الذات الالهية في تجلياتها الجمالية والجلالية والكمالية . هذا وإن كان الرجلين قد اتفقا \_ رغم الفارق الزمنى بينها \_ على أن الموجودات إنما هى موجودة وجوداً اعتبارياً معاراً من وجود الله الذي أفاض عليها بالعارية الوجودية فظهرت للعيان في الصور الكونية عليها بالعارية الوجودية فظهرت للعيان في الصور الكونية

<sup>(</sup>١) د/عمد مصطفى حلمى : ابن الفارض والحب الالهى ص ٢٩٥.

المتعددة ، واتفق كل من ابن الفارض والجيلي على أن السوجود الحقيقي لا ينسب إلا لله تعالى وحده ، أما ما عداه . . فموجود بهذه الصفة الاضافية وظاهراً بتلك العارية .

ومن كبار رجال التصوف الاسلامى ، الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى ( ولد سنة ٥٦٠ هجرية ، وتوفى بدمشق سنة ٦٣٨ ) الذى تعد مؤلفاته \_ كالفتوحات المكية وفصوص الحكم \_ من أهم المصادر والمراجع الصوفية فى الإسلام .

ويتلخص ما يذهب إليه ابن عربى بصدد العلاقة بين الله والموجودات ، في أن الحقيقة الإلهية تتعمل أن تشهد بالعين (١) ، ولذلك فقد جعل الله الموجودات بمثابة مرآة تتجلى فيها أسماؤه تعالى وصفاته . . وبذلك يظهر الكنز المخفى الذي أشير إليه في الخبر (٢) . ومن هنا فالخلق عند ابن عربي صورة ـ أو مشال ـ الحق ، وليس الوجود فيها يذهب إليه إلا : حَقُّ وخَلقْ .

<sup>(</sup>١) ابن عربي : المنازلات ( محطوط ) الررقة الاولى

<sup>(</sup>٢) الحديث القدسي : كنت كنزا محيد . فأحست أن أعرف فحلفت الحلق .

لكن أبن عربى حين ينظر بعين الصوفي المتجرد في المظاهر الخلقية ، فإنه لا يشاهد إلا الحق تعالى متجلياً فيها ، ولهذا نراه يؤكد في كتابه ( فصوص الحكم ) على أنه ما ثم إلا حقيقة واحدة تقبل النسب والإضافات ، وهذه الحقيقة هي الذات الإلهية التي تعطى لكل أسم يظهر في الوجود صورته التي تميزه عن غيره من صور الموجودات .

ويرى ابن عربى أنه لا يوجد فى الكون \_ أو الحضرة الإلهية \_ شىء مكرر ، وذلك لتنوع تجليات الله تعالى فى أسمائه وصفاته . . لكن هذه الحقيقة \_ كما يقول ابن عربى \_ لا يعلمها إلا خاصة العلماء بالله(١) .

أما جملة الكون عند ابن عربى فعبارة عن عوالم أربعة: عالم البقاء \_ عالم الفناء \_ عالم البقاء والفناء \_ عالم النسب \_ ولكن هذا التقسيم عند ابن عربى محله الخيال! فالوهم يخلق لكل انسان في قوة خياله مالا وجود له إلا فيها ، أما المحققين من الصوفية فقد ثبت عندهم بالكشف زيف هذا التقسيم الخيالي للكون ، وثبت عندهم أيضا أنه ما في هذا التقسيم الخيالي للكون ، وثبت عندهم أيضا أنه ما في

<sup>(</sup>١) ابن عرب : فصوص الحكم ص ٦٥ وما بعدها .

الوجود إلا الله ، ونحن \_ إن كنا موجودين \_ فإنما كان وجودنا به (١) .

وهكذا ينتهى ابن عربى إلى أن العالم ليس له فى بصيرة العارف وجود حقيقى ، بل وجود مُتَوَهَم ، وهذا ـ كما يقول فى الفصوص ـ معنى الخيال . .

ونرى هنا مدى تطابق ما يذهب اليه ابن عرب والجيلى ، فكلاهما يرى العالم محض خيال ، وكلاهما يرى أنه ما ثم غير الله في الكون . . وإذا كان ابن عربي لم يستعمل كلمة « العارية الوجودية » ، فإنه قد أشار إلى أن قيام الموجودات انما هو بنوع من الاضافة إلى موجدها ، وأن صفة الوجود لا تضاف إلى المخلوقات إلا على سبيل النسبة والاضافة إلى وجود المولى عَزَّ وجل .

إذا كانت هذه المقارنة بين ما ذهب إليه الجيلى وما ذهب إليه كل من ابن الفارض وابن عربى من قبل ، تظهرنا على اتفاق أئمة التصوف في مكاشفاتهم الذوقية ، فإن المزيد من المقارنة قد يؤكد على المعنى الذي يردده الصوفية

<sup>(</sup>١) ابن عربي : الفتوحات المكية ، السفر الثاني ، فقرة ٩٠

حين يقولون بأن الكل يشربون من نبع واحد . . فهذه الحقائق التي تكلم عنها هؤلاء الرجال ، نجدها عند غيرهم من أهل الطريق الصوفي ، فشيخ الأشراق : شهاب الدين السهروردى ( ولد بسهرورد ٥٥٠ ، وتوفى بحلب ٥٨٦ هجرية ) يرى أن الوجود مراتب نوارنية تستمد وجودها من الله أو نور الأنوار ، كذلك يرى الصوفى الأندلسي المتفلسف : محمد عبد الحق بن سبعين ( ولد سنة ١١٤ برسية ، وتوفى بحكة المكرمة سنة ٦٦٩ هجرية ) إن الصوفى المحقق إنما هو من أسقط الكثرة من الوجود ، ولم يثبت إلا : المحقق إنما هو من أسقط الكثرة من الوجود ، ولم يثبت إلا :

ومع هذا ، يظل عبد الكريم الجيلي هو أول من فصل القول في مسألة العارية الوجودية على النحو الذي رأيناه فيما سبق ، كما يرجع الفضل اليه في التحديد الدقيق لمصطلح العارية وفي بيان التجليات الالهية التي يعتبر الكون بجملته أثراً لها .

## الفصل الثامن أسرار الايمان

خُدْ الأَمْرَ بِالإِيمِانِ مِنْ فَدُوقِ أَوْجِهِ ونَازِعْ إِذَا \_ نَفْسُ \_ أَتَسْكُ تُنَازِعُ فَللِمُرَءِ فِي السِّنْدِيلِ أَوْفَى أَدِلَهٍ فَللِمُرَءِ فِي السِّنْدِيلِ أَوْفَى أَدِلَهٍ وَلَكِسَ قَلْبِي بِالْحَقَائِقِ وَالْعِ

الإيمان نور في القلب . يهدى بصيرة الإنسان ، ويبدد ظلمات الجهل والهوى ، وهو أمن تطمئن به النفس فلا تجرها الشهوات إلى الحضيض الأسفل . والقلب هو محل أنوار الإيمان ، ولهذا أهتم صوفية الإسلام بالقلب وخطراته وكان شغلهم بمراقبة القلب ومحاسبة النفس حتى لا يغيب المرء في ظلمات الضلالة إن غفل قلبه ، فاتبع هواه وكان أمره فرطاً . . ومن هنا قال منهم من قال : المدار على القلب!

ولأن الصوفية يدركون أحوال القلوب وتقلباتها ، ولأنهم يعرفون مقاماتها وأنوار الإيمان التي تشيع في جنباتها . . فقد كان لهم \_ إلى جانب الفقة الظاهرى \_ فقه أسموه بفقه القلوب ، يكملون به فقه العقول . وكان فقه القلوب هذا ، نبراساً ومنهجا للمريد الصوفي في ابتداء

أمره ، يهديه سواء السبيل في معالجة أمراض القلب ووساسه ، ويقيه من شر الوقوع في غفلات القلوب . . فإن غفل قلبه ، عالج غفلته بالذكر والتوبة الصادقة . وتوبة العوام من تكون الذنوب أما الخواص فتوبتهم من الغفلة . (١)

وإذا كان الإيمان كها جاء في كتاب الله وسنة رسوله ، هو أن نؤمن بالله وملائكته ورسله ، ونؤمن بالقدر خيره وشره وبأن البعث بعد الموت حق ، والجنة والنار حق . إلى آخر الحقائق التي أخبرنا الله بها على لسان نبيه ، وإذا كانت الحقائق الإيمانية ثابتة لا تتبدل . . فإن المؤمنين مع هذا على مراتب ودرجات ، فمنهم « رجال » تقول الآيات أنهم مراتب ودرجات ، فمنهم « رجال » تقول الآيات أنهم « صدقوا » ما عاهدوا الله عليه .

<sup>(</sup>١) انظر إلى قوله تعالى فى كتابه العزيز و ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكونا واتبع هواه وكان أمره فرطا ع وقوله و فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ء كذلك يقول عز وجل و لهم قلوب لا يفقهون بها ء فكان التفقه المشار إليه فى الآيات الكريمة يكون للقلوب وكان المرض الناسىء عن الغفلة محله القلب . .

وفيها يتعلق بفقه القلوب ، أنظر :

<sup>-</sup> قوت القلوب لان طالب المكى

<sup>-</sup> احياء علوم الدين لابي حامد الغزالي

<sup>-</sup> الرعاية للحارث المحاسبي

<sup>-</sup> ختم الأولياء للحكيم الترمذي

وكان لابد لعبد الكريم الجيلى أن يتوقف قليلاً عند موضوع الإيمان ، فقد كان للجيلى شغف بالغ بالأنوار التى شغف بها سائر الصوفية . . والإيمان ـ كها ذكرنا من قبل ـ نور في القلب .

\* \* \*

قلب المؤمن

يشير الجيلى إلى الحديث القدسى: «ما وسعنى أرضى ولا سماوات ، ، ووسعنى قلب عبدى المؤمن ..»(١) فيقول أنه وفقاً لهذا الحديث القدسى ، فالقلب المؤمن هو محل التجلى الإلهى الذي لا تسعه الأرض ولا السماء . . فالقلب العامر بالإيمان هو العرش الحقيقى للألوهية .

وللجيلى فى تسمية (القلب) أقوال ، منها أن القلب هو النور الأزلى الذى يعد لبابة المخلوقات وخلاصة الموجودات ، فسمى بهذا الاسم لأن «قلب الشيء» خلاصته! ومنها أنه سمى بذلك «لتقلبه» تحت سلطان التجليات الإلهية . . وذلك ما يذكرنا بقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في الاحياء ، وشكك فيه العراقي وابن تيميه

# مَا سُمِى الإنسانُ إلاَّ لِنَسْسِهِ وَمَا سُمِى الْفَلْبُ إلاَّ لأنَّهُ يَتَقلبُ

ومن أقوال الجيلى في تسمية القلب ، إن تلك التسمية تعود إلى ماله من سرعة تفريغ لما فيه ، فيقال مثلاً «قلبت الفضة في القالب قلباً » وهو من وضع المصدر إسها للمفعول . . وقد ترجع التسمية إلى كونه ينقلب في النهاية إلى الحق تعالى الذي هو أصله ، ولهذا قال تعالى : إن في ذلك لذكرى لَنْ كَانَ لَهْ قَلْب . . »(١) أي أنقلاب ورجوع إلى الله تعالى .

وأيا ما كان سبب تسمية القلب بهذا الإسم ، فالجيلى لا يفتأ يذكر المريد بضرورة مراقبة وساوس القلب وخواطره ، حتى يحفظ نفسه من الأثام التي تحيك في الصدر أولا ، ثم تنتقل إلى حيز الفعل طالما لم ينتبه إليها الإنسان . . يقول الجيلي لمريده :

وَحَاسِبٌ عَلَى الخَطْرَاتِ قَلْبِكَ حَافِظًا لَهُ عَلَى الخَطْرَاتِ قَلْبِكَ حَافِظًا لَهُ عَلَى النَّفْسَ فَهْوَ شَنَائِعُ

<sup>(</sup>١) سُورة ق/آية ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنسان الكامل ٢/١٥.

وَاضْبِطْ لَهَا الإِحْسَاسَ فِيه مُرَاقِبا فَإِنَّ لِنَقْشِ الحِسِ فِي الَّنَفْسِ طَابِعُ وقَاطِعْ لَمِنْ واصَلْتَ أَيِامَ غَفْلَةٍ فَا وَاصَلَ العُذَّالَ إلا مُقَاطِعُ فَللنَّفْسِ مِنْ جُلاسِهَا كُل نِسْبِةٍ فَللنَّفْسِ مِنْ جُلاسِها كُل نِسْبِةٍ ومِن خُلةٍ للقَلْبِ تِلْكَ الطَبائعُ(١)

ويرى الجيلى أن القلب إذا سلم من الوساوس والخواطر الفاسدة ، تهيأ لتلقى نفخات الإيمان . . فإذا إستقام قلب العبد في حضرة الإيمان ، فاض عليه نور شعشاني من تجلى الحق تعالى . وربما تتواتر سطعات الأنوار حتى يشاهدها المؤمن ببصره وبصيرته (٢) . ويصبح هذا القلب هو محل الوسع الإلمى الذي ورد في قوله تعالى : ما وسعني أرضى ولا سماواتي . .

ومن الإشارات الذوقية التي يراها الجيلي في هذا الحديث القدسي ، ما المح اليه الحق تعالى حين خصص القلب المؤمن بهذا الوسع الإلهي ، فلم يقل سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) قصيدة النادرات ، أبيات : ٢٥٢/٢٥٠/٢٤٨ . ٢٥٢/٢

<sup>(</sup>٢) المناظر الانمية ص ١٢

« وسعنى قلب عبدى المسلم » وإنما خصص العبد المؤمن لأن هذا الوسع إنما هو وسع إيمان ومشاهدة .

فإذا نظرنا في وسع الإيمان ، وجدناه على ثلاثة أنواع كلها سأنعة في القلب : فالنوع الأول وسع العلم بالله والمعرفة به ، والمعرفة بالله لا تحصل في العقل الذي جعل الله حداً لقدرته . . فكان العقل كميزان الذهب ، الذي لا يمكن أن نزن به الجبال ! فالمعرفة بالله تكون بالقلب . ولهذا فالجيلي يستهل النادرات العينية بقوله :

فَسؤَادُ بِهِ المَحَبَّةِ طَالِعُ فَسُواقِعُ فَلَيْسَ لِنَجْمِ الْعَنْدُلِ فِيه مَوَاقِعُ

والوسع الشانى وسع المشاهدة ، وهو للأولياء الصالحين الذين وهبهم الله المواهب ، فقال في كتابه العزيز : « شَهِدَ الله أَنّه لا إِلَه إِلاَّ هَوَ والملاَّئِكةُ وأُولُو العِلْمِ العزيز : « شَهِدَ الله أَنّه لا إِله إلاَّ هَوَ والملاَّئِكةُ وأُولُو العِلْمِ قَائِماً بالْقَسِطِ(١) . . » وأما النوع الثالث فهو وسع الخلافة ، وهو التحقق بأسماء الله تعالى وصفاته . . لكن الجيلى يحجم عن تفصيل القول في وسع الخلافة ، لما فيه من أسرار الهية عن تفصيل القول في وسع الخلافة ، لما فيه من أسرار الهية

<sup>(</sup>١) سورة الشورى ، آية ١٣

ومعانٍ ربانية قد يعتـرض عليها المعتـرضون ، ويفتتن بهـا الأخرون . فيكتفى الجيلى بذكر وسع الخلافة ، مشيراً إلى أن هذا الوسع قد يسمى بوسع الاستيفاء .(١)

\* \* \*

#### ثمرات الإيمان

عندما يشرق القلب بنور الإيمان ، وتتبدد حلكة الرغبات الدنيئة . . يعمر الإنسان بأنوار التجلى الإلهى ، ويحون الأمر كأمر الشجرة التي نبتت في بيئة جيدة ، وتمت رعايتها فأينعت . . فأعطت ثمارها .

وأول ثمرات الإيمان ، الكشف عن عالم الغيب! فالإيمان هو « تواطىء القلب على ما بعد عن العقل ادراكه » فما يحصله العقل لا يسمى إيماناً . . فالعقل يرتكز على القياسات والدلائل المشهودة ، فيطير طائر العقل حكما يقول الجيلى \_ بأجنحة الحكمة ، أما طائر الإيمان فيطير بأجنحة القدرة (٢) . ولهذا كان الإيمان أعلى درجة من التعقل ، فإذا القدرة (٢) . ولهذا كان الإيمان أعلى درجة من التعقل ، فإذا

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ٢/٢١

<sup>(</sup>٢) الانسان الكامل ٢/٩٠

كان العقل يفتقر إلى الأدلة الظاهرة الأثر ، فالإيمان يشترط فيه قبول القلب للشيء بغير دليل ، بل تصديق محض ويقين لا يتزعزع ، ولنا أن نذكر لذلك مثلاً من سيرة أبى بكر الصديق ، فقد دهب اليه كفار قريش صبيحة ليلة الاسراء والمعراج ليقولوا له : إن صاحبك يقول أنه أسرى به إلى المسجد الحرام ، ثم عرج إلى الساء ؟! فيقول الصديق \_ رضى الله عنه : إن كان قال ، فقد صدق .

ومن هنا يرى الجيلى أن أول ما يفيد الإيمان صاحبه ، هو أن تتكشف لبصيرته الحقائق بلا افتقار إلى دليل عقلى ، وأنما تكون رؤيته ومكاشفاته بنور الإيمان ، ثم لا تزال تكشف له الحقائق بهذا النور اللدنى فتكون البوادر واللوامع والسواطع فى أول الأمر ، حتى إذا ما استقام قلبه فى المكاشفة ، ارتقى إلى حقيقة التوحيد وفتح عليه ربه بعلوم الواردات ومعارف علم التوحيد".

ويستشهد الجيلى على هذا بالآيات الأولى من سورة البقرة \_ أول سورة في القرآن \_ حيث يقول الحق سبحانه :

<sup>(</sup>١) المناظر الالهية ص ١٣.

رَ أَلَمْ ، ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدِى لِلْمَتُقَّينَ ، الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيَبُ ويُقيِمونَ الصَّلاةَ وَهَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقِونَ وَالذَّيِنَ يُؤْمِنُونِ عِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرةِ هُمْ يُنوفِنَ ، أُولَئِكَ عَلَى هُدى مِن رَّجِمْ ، وأُولَئِكَ هُمُ الْفَلِحُونَ » . وأُولَئِكَ هُمُ الْفَلِحُونَ » .

ففى هذه الآيات الكريمة ، يشير الحق تعالى إلى أن الريب فى كتاب الله ، والشك فيه ، لم يكن منتقياً إلا عن المؤمنين وحدهم . . فقد آمنوا بالكتاب دون التوقف للنظر إلى الأدلة العقلية على صدقة ويقينه ، بل كان قطعهم بكونه كتاب الله ناشئاً عن إيمانهم القلبى ، وليس عن نظرهم العقلى ، ونفهم من ذلك أن قعل الإيمان أعلى درجة من التعقل ، فإذا نظر الإنسان بعقله إلى الدلائل والقرائن التى تثبت أن القرآن هو كتاب الله ، فمعنى ذلك أنه (ارتاب) فى القرآن . . بخلاف المؤمن الذى يضى عنور ايمانه ، فيرى بهذا النور أنها كلمات الله حقاً وحقيقة ، فيقطع آنذاك بكون القرآن كلام الله الذى جعله تعالى هدى للمتقين .

لكن هذا لا يعنى أن الصوفية يرفضون العقل ويعولون على القلب في كل شيء ، فالعقل هو «سبيل

الهداية » مثلها القلب سبيل الإيمان . . ومن العقل تنشأ بعض المعارف الدينية كعلم الكلام ، الذي يدافع فيه العلماء عن الحقائق الدينية بالأدلة العقلية ، ويردون به على شبهات أهل الضلال واعتراضاتهم على الدين الاسلامي . ولا شك إن علماً كهذه يحظى بشرف عظيم ، وقد أدى دوراً تاريخياً في الحضارة الاسلامية إبان السنوات التي توسع فيها المسلمون شرقاً وغربا ، ودخل في الإسلام جمع غفير من أهل الديانات الأخرى . . إذ ما لبث غير المسلمين أن تناولوا موضوعات الدين الإسلامي بالنقد والتشكيك ، فكان لابد من وجود الدين الإسلامي بالنقد والتشكيك ، فكان لابد من وجود (علم الكلام) الذي أسس لمدافعة هؤ لاء الملاحدة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع .

فإذا كان علم الكلام ، وهو العلم العقلى ، قد أدى دوره فى تاريخ الاسلام . إلا أنه لم يكن فى حقيقته سبيلاً إلى الإيان ، بل ما لبث العقل أن قاد أهل الكلام إلى الوقوع فى الجدل واللجاج العقيم ، فقد انتهت الدواعى التاريخية التى قام علمهم أساساً استجابة لها ، وظل علماء الكلام على الجدال فيها بينهم . . وانقسموا فرقاً وأحزاباً ، وقضى رجاله المتأخرون اعمارهم فى معالجة ترهات العقل وشبهاته ، حتى المتأخرون اعمارهم فى معالجة ترهات العقل وشبهاته ، حتى

إن واحداً من كبار علمائهم المتأخرين بكى على فراش الموت ندماً على تضييع حياته فى الجدال مع غيره من متكلمى الاسلام ، وقال عند وفاته : لم يارب لم ترزقنى بإيمانٍ كأيمان العجائز ؟! ولهذا فقد رأى رجال التصوف فى علم الكلام علماً « وافياً بمطلوبه غير واف بمطلوبهم » طبقاً لعبارة حجة الإسلام أبو حامد الغزالى . (١)

ونعود إلى آفاق الإيمان الرحيبة ، فنجد الجيلى يشير إلى ثمرة أخرى من ثماره . . هى « الفِرَاسة » فالايمان نور من أنوار الله تعالى ، يرى به العبد ما يظهر وما يخفى ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فِرَاسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله . . (7) ولم يقل فراسة المسلم أو فراسة العاقل ، بل قيد ذلك بالمؤمن (7) ، لأن الفراسة ثمرة من ثمرات الإيمان .

ومن المؤمنين من يأخذ نور الإيمان بيده إلى درجة المحدثين عن الله تعالى ، الذين ذكرهم الحديث النبوى

 <sup>(</sup>١) انظر من مؤلفات الغزالى : إلجام العوام عن عام الكلام/المنقذ من الضلال المضنون به على غير
 أهله .

 <sup>(</sup>٢) رواه السيوطيق الجامع الصغير ، والسخارى في المقاصد الحسنة ، والترمذى في الجامع ، وابن تيميه في
 فتاواه ، والغزالي في الاحياء ، والقشيرى في الرسالة القشيرية .

<sup>(</sup>٣) الانسان الكامل ١٠/١

الشريف: «كان في الامم السابقة قوم يتكلمون عن الله ، من غير أن يكونوا أنبياء ، فإن يك منهم في أمتى فعمر ابن الخيطاب »(١) . وهكذا نص الحديث على أن هناك من المؤمنين من يتحدث عن الله ، وذكر منهم الفاروق عمر . . وقد ذهب أئمة التصوف إلى أن المحدث تكون له من ثمرات الإيمان : الفراسة ، والحديث ، والإلهام ، والصديقية . (١)

وإذا كان الإيمان هنو أول مدارج الكشف عن عالم الغيب، فهو أيضاً المركب الذي يصعد براكبه إلى المقامات العليا، فيرتقى المؤمن من مقام إلى مقام ومن حضرة إلى حضرات أعلى.

وأول المقامات التي يرقى اليها العبد هو مقام ( الصلاح ) الذي يحصل له إذا ما داوم العبادة وأعمال البر . . فالبر ما وقر في القلب وصدقه العمل ، فإذا كمل إيمان العبد ودامت طاعاته طلباً لشواب الله وخشية من عقابه ، استحكم النور الإلهى من سويداء قلب العابد ،

<sup>(</sup>١) مروى في صحيح البخاري ومسلم ( باب فضائل الصحابة ) وفي مسند ابن حنبل . . وغير ذلك من كتب الحديث النبوي .

<sup>(</sup>۲) الحكيم الترمذي : ختم الاولياء ، ص ۳۵۷

وارتقى إلى مقام الصلاح ، وكسان عبداً من عباد الله الصالحين .

وبعد الصلاح مقام (الاحسان) وهو مقام أعلى من مقام الصلاح ، فعبادة الصالحين مشروطه بالخوف والرجاء ، والصالحون يعبدون الله خوفاً من ناره وطمعاً في جنته . أما المحسن فإنه يعبد الله رهبة منه ورغبة في عبادته فالفرق بين الصالح وبين المحسن أن الصالح يخاف من عذاب النار على نفسه ويطمع في ثواب الجنة لنفسه فعلة خوفه ورجائه هي النفس ، لكن المحسن يرهب الله تعالى لجلاله ويرغب في ذاته لجماله ، فعلة رغبته ورهبته هي الذات الإلهية . . يقول الجيلى : فالصالح صادق في الله ، أما المحسن فهو مخلص لله .

\* \* \*

شروط الإحسان

الإِ حسان كما أخبر بذلك النبى عليه الصلاة والسلام هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك(١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ومسلم في الصحيحين وأبو داود في السنن والترمذي في صحيه وابن ماجه في السنن واحمد بن حنبل في المسند

وهذا عند صوفية الإسلام مقام يكون العبد فيه مُلاحيظاً لاسهاء الله تعالى وصفاته ويتصور في عبادته كأنه بين يدى الله ، ويتصور حضرة الحق تعالى بكبريائه وعظمته فلا يأتي المحسن بعمل إلا وهو مأخوذ عن ذلك العمل لغلبة حال الدهشة على قلبه ، فالقلب هنا تدهشه أنوار الحق تعالى وبهاء المناظر الإلهية ، أما سائر أحوال العبد وأفعاله وأقواله . . فكلها عبادات(١) .

وفى مقام الإحسان تكون (المراقبة) أو شهود العبد لخضرة الحق تعالى شهوداً قلبياً، فيظهر للعبد آنذاك حقارة نفسه وصغرها، فإن داوم المراقبة تلقى فى قلبه العلوم اللدنية فيكون عارفاً بالله وإن كان ذلك لا يحصل للعبد إلا بشروط سبعة:

التوبة

التوبة أول شرط من شروط المراقبة في مقام الاحسان ، ومن أركان التوبة الصادقة أن يستحضر العبد ما يتوب منه إلى الله ، ولا يعود إلى ذلك أبداً . . فإذا عاد

<sup>(</sup>١) المناظر الالهية ، ص ١١

العبد إلى الذنب ، ولم تصح توبته وتصدق ، لم يكن مراقباً ولا ناظراً إلى نظر الحق تعالى إليه ، فالمحسن يعبد الله كأنه يراه ، ومن يرى أن الله يراه لا تطاوعه قواه ولا قلبه على المعصية .

ويقول الصوفية أن التوبة في مقام الإحسان ، أو توبة المحسنين ومن تحتهم من الصالحين والمؤمنين والمسلمين ، تكون من الذنوب . . وهناك من هم أعلى مقاماً كأهل مقام الشهادة ، وتوبتهم تكون من خاطر المعصية . أما توبة أهل مقام الصديقية ، في توبة من أن يخطر على بالهم شيء سوى الله(١) .

## الإنابة

أَ الإِنابة شرط ثانٍ من شروط المراقبة . فلابد أن ينيب المحسن إلى الله ويقطع صلته بالنقائص هيبه من مولاه ، ولولا ذلك ما صحت له مراقبة مقام الإحسان .

وكما أن لكل طبقة من طبقات رجال الله توبة ، فلكل طبقة إنابة . . فإنابة المحسنين ومن تحتهم من الصالحين والمؤمنين والمسلمين ، إنما هي من جميع ما نهي الله عنه

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ١/١٨ وما بعدها

والوقوف مع أوامره وحفظ حدوده . وإنابة أهل الشهادة هى رجوعهم عن إرادة نفوسهم ، إلى مراد الله تعالى وما أمر به ، فهم بإنابتهم تاركون لإرادتهم مريدون لما أراد مولاهم . وإنابة الصديقين رجوع من عالم الخلق إلى الحق عز وعلا ، فالحق تعالى هو الأصل واليه تكون الإنابة والرجوع . الزهد

إذا كان الزهد هو الشرط الثالث من شروط المراقبة في مقام الإحسان ، فأنه أيضاً أول صفات الصوفي . . فقد كان التصوف الاسلامي في مراحلة المبكرة يُعرف بالزهد ، وكان رجاله يدعون بالزهاد ، وقد عرف عن هؤلاء الرجال الأوائل زهدهم في متاع الدنيا واتجاهم إلى الله وحده ، فقد تذوقوا \_ منذ وقت مبكر \_ حقيقة قوله تعالى «قبل متاع الدنيا قليل « فزهدوا في القليل الزائل وأخرجوا الدنيا من قلبوهم إلى أيديهم (١) .

 <sup>(</sup>١) يعتقد البعض أن الصوفى بخرج من ماله فيكون فقيراً فى الدنيا . . وهذا ليس شرطاً من شروط التصوف . فقد يكون الصوفى من الأغنياء الموسرين ، ولكن ذلك لا يعنى أن حب الدنيا قد امتلك عليه قلبه . .

وعندما ذهب المريدون إلى شيخهم عبد القادر الجيلاني ، يشكون إليه من اقبال الدنيا عليهم وخوفهم من فتنتها قال : ﴿ أخرجوها من قلوبكم إلى ايديكم ، فسلا تصركم ﴾ فـالصوفي قــد بمتلك الأشياء ، ولكن لا تملكه الأشياء .

والزهد في مقام الاحسان لازم ، إذ كيف يمكن أن يكون الانسان محسناً ومراقباً لنظر الله إليه ، ثم يلتفت إلى الدنيا! فالمرء يزهد في مصالح نفسه ليقضى مصلحة من يُحبّ من الناس ، فكيف الأمر بين العبد وربه . .

وزهد المحسنين ومن تحتهم من الصالحين والمؤمنين والمسلمين ، إنما هو في الدنيا ولذاتها وسقط متاعها ، أما زهد أهل الشهادة ، ففي الدنيا والآخرة جميعاً . وزهد الصديقين يكون في سائر المخلوقات والموجدات ، فلا يشهدون إلا أسهاء الله تعالى وصفاته ، ولا يطمعون إلا في أنوار وجهه الكريم .

التوكل

التوكل هو أن يسقط العبد التدبير مع الله ، ليفعل به مولاه ما يشاء . وهذا هو معنى قوله تعالى : « وَعَلَى اللهِ فَتُوكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنينَ . . (١) » وهذا توكل الصالحين ، فالصالح ومن دونه يتوكل على الله ليفعل الله له مصالحة ، فهو يتوكل على الله بقتضى قوله قوله تعالى : « وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مُحْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ . . (٢) »

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، أية ٣

أما أهل الإحسان ، فهوة متوكلون بمقتضى « وَعَلَى الله فَتَوكّلُوا إِن كُنتُم مُّوْ مِنينَ » يعنى : توكلوا إن كنتم مؤمنين بأن الله يفعل ما يشاء ، فوكلوا أموركم إليه ولا تعترضوا عليه . . وهذا أعلى من توكل الصالحين ، فالصالح يكون توكله لتحقيق مصالحه ، ولكن المحسن يتوكل بمعنى أن يصرف الأمر كله إلى الله . أما توكل أهل الشهادة فعبارة عن إسقاط الأسباب والوسائط ، بنظرهم إلى المسبب سبحانه وتعالى وتصريفه فيهم ، فتوكلوا عليه بجعل إرادته عين مرادهم ، فليس لهم اختيار بل جميع ما يريده الله تعالى هو اختيارهم . (١)

التفويض

يفرق الجيلى بين معان ثلاثة هي (التفويض والتسليم والوكالة) فيقول إن الوكالة فيها رائحة من ادعاء الملكية للموكل فيها وكل فيه الوكيل، أما التسليم والتفويض فإنها خارجان عن ذلك . والفرق بين التسليم والتفويض فرق يسير وهوان المسلم قد لا يكون راضياً عن بعض الأمور

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ٩٢/٢

الصادرة ممن سلم له ، بخلاف المفوض فإنه راض كل الرضى بما عسى أن يفعله من فوض أمره اليه .

وتفويض المحسنين لله تعالى ، هو إرجاع جميع أمورهم إليه ، فهم بريئون من دعوى الملكية لأى أمر من الأمور التى وكلوها إلى تقدير العزيز الحكيم . وتفويض الشهداء هو سكونهم إلى الله تعالى فيها يقلبهم فيه فهم بريئون حتى من دعوى الفاعلية فلا يتوقعون أجراً على تفويضهم ولا يطلبون الجزاء ، لأنهم لا يرون أن تفويضهم لله فعل يستحقون به الثواب وإنما يرون الأمر كله لله .

## الرضا

الرضا شرط آخر من شروط الإحسان ، فالمحسنين الذين يلاحظوا نظر الله اليهم ، في رضا دائم بما يقضى عليهم فإن قضى الله عليهم بالشقاوة فذلك هو قضاؤه. . والمحسن يرضى عن كل ما يقضى به الله عليه . أما رضا الشهداء فهو محبتهم لله تعالى من غير طلب ، فمها قربهم الله منه أو أبعدهم عنه ، ومها أسعدهم بأنسه أو أوحشهم برهبته ، فهم لا يرجعون أبداً عن محبتهم .

الإخلاص

إخالاص الصالحين ومن دونهم من المؤمنين والمسلمين ، هو عدم التفاتهم إلى نظر المخلوقات إلى عباداتهم . . فيسقط عنهم الرياء . فقد يقيم العبد شعائر العبادة إرضاء لمن حوله من الناس وخوفاً من انتقادهم عليه إن لم يشاركهم أركان العبادات ، وهذا ما يرى فيه الصوفية شرك خفى وطامة كبرى . فلابد أن تخلو العبادة وافعال الخير من الرياء ويكون العمل خالصاً لله تعالى بقطع النظر عن استحسان الناس . وإلا ، في معنى العبادة لله إن كان المقصود هو إرضاء الناس !

وإخلاص المحسنين هو عبادة الحق تعالى من غير طلب الجزاء في الدارين فعبادتهم لله تعالى تكون لأنه أمرهم بعبادته ، فالصالح كالأجير يطلب من الله أجر عبادته . . والمحسن كالعبد الذي لا يطلب أجراً من مولاه على عمله .

\* \* \*

وبعد . . . .

فتلك هي الحقائق الايمانية التي أشار اليها الجيل المارات ذوقية ، فرأى في الإيمان سبيلاً للصلاح ، ثم وجد

أن الصلاح سبيلاً للإحسان . وإذا كان الإحسان بشروطه السبعة التي ذكرناها هو عمل العبد ، فإن جزاء الرب لابد وأن يكون أوفى . . فقد قال تعالى « وما جزاء الإحسان إلا الإحسان » .

ويقول الجيلى إن من الأسرار التي تُلقى فى قلب العبد المؤمن ، تلك المناظر الإلهية التي يطلعه الله عليها . . وهذه المناظر الإلهية محاضر لجمال العلوم اللدينة . . فللايمان منظر إلهي يتجلى فيه الله على قلب المؤمن ، فيلقى فيه دقائق الحقائق والأسرار الإلهية ويكاد العبد المؤمن في تجلى هذا المنظر أن يحيط بتفاصيل الأشياء .

وللإحسان منظر إلهى أعلى ، تتحد فيه البصيرة بالبصر ، فيشهد الله تعالى عبده المحسن أنوار عظمته في سطعاتها على الوجود ، فيأخذه الصعق . . فإذا أفاق بدت له شموس الجلال وأقمار الجمال من فلك الكمال الإلهى . .

وإذا كنا قد أشرنا عند الكلام في مقام الإحسان إلى مقام الشهادة وأهل الشهود ومقام الصديقية والصديقين . فذلك لأن الإيمان هو (بداية) الكشف الذي ليس لآخرة

غاية فمن الإيمان يرتقى العبد إلى الصلاح فالإحسان فالشهادة حتى يصل إلى مراتب الصديقة ثم مراتب القرب . . حيث تتجلى أسماء الله على العبد ، ثم تتجلى صفاته . . وأخيراً تتجلى ذات الله على العبد ، فيكون إنساناً كاملاً .

# الفصل التاسع الانسان الكامل

ولولا لِذَاق في الحَمَال نَحَاسِنُ تَلُوحُ لَمَا مَالَتْ إِلَيْهَا الطَّبائِعُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الحُسْنِ مَنَى لَطَيِفَةً وَلَوْ لَمْ يَكُنْ في الحُسْنِ مَنَى لَطَيِفَةً لَمَا كَانَتْ الأَجْفَانُ في تُطَالِعُ

الإنسان الكامل واحدة من النظريات التي تحتل مكانة بارزة في الفكر الصوفي ، وتشكل هذه النظرية إحدى الجوانب المهمة في فلسفة الجيلي الصوفية . . حيث تمتزج الفكرة بالكشف الإلهي ، وتقترن النزعة الفلسفية بالحس الصوفي المرهف .

والإنسان الكامل ـ أو القطب ـ عنبد الصوفية المسلمين ، هو أعلى مقامات التمكين التي يمكن أن يصل اليها السالك لطريق الله إذا داوم على سلوكه حتى تدركه العناية الإلهية ، فيتصل بنبع الكمال . فإذا وصل الصوفى إلى هذه الدرجة العالية ، كانت نفسه هي النفس الكاملة ، وكان نور الحق تعالى هو العين التي يرى بها . . فينظر آنذاك بنور الله .

وكان عبد الكريم الجيلى قد صاغ هذه النظرية في واحد من أشهر كتبه ، هو كتاب « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » ، كما عبر عنها شعراً في قصيدة النادرات العينية وغيرها من أبيات شعره الصوفي . . وإن كان الجيلى قد وضع الشكل النهائي لنظرية الإنسان الكامل في تاريخ التصوف الإسلامي ، إلا أنه قد عبر عن هذه النظرية بأسلوبه الذي تعرضنا له من قبل ، ورأينا كيف يسير في طريق الاستغراق ، ويتكلم عن حقائق هذه المرنبة الصوفية بالعبارة حيناً وبالإشارة أحياناً ، وكأنما يريد بكلامه الذي جمع فيه بين التصريح والتلميح أن تكون هذه الحقائق مستورة عن غير أهلها ومحجوبة عن عوام الخلق ممن لا قبل هم بتذوق هذه المعاني الصوفية الخاصة .

وإذا كانت نظرية الإنسان الكامل عند الجيلي هي جزء من فلسفة صوفية عميقة ، فإن تلك النظرية قد تحولت مع مرّ الأيام إلى فكرة تسكن وجدان هذه الأمة . . فهناك ، في ربوع بلاد المسلمين ، تتنفس أفكار في قلوب البسطاء من الناس ، تحدثهم عن « القطب الغوث » ، عن صورة الرحمة الإلهية في الكون . ولا يعرف هؤلاء البسطاء شيئاً عن

الأساس الفلسفى والدينى لهذه الفكرة ، وإنما يجدون فيها ملاذاً من مقدرًاتهم اليومية ، وتعزية لواقع يعيشون فيه ، ويستشهدون بمثال قرآنى وحيد لهذا القطب الغوث ، فى شخصية العبد الصالح ( الخِضْر ) الذى سعى موسى عليه السلام لمقابلته والتعلم منه ، كها جاء فى سورة الكهف .

#### \* \* \*

## مقامات الأولياء

يبدأ الجيلى نظريته في الإنسان الكامل بالكلام عن «أهل الغيب» وهم خاصة عباد الرحمن من الاولياء الذين لم تشغلهم غير الذات الالهية ، فكانوا هم «أهل الله» الذين اصطفاهم من بين عباده لمقام القرب منه ، واصطنعهم لنفسه كيما يكونوا من المقربين الذين قالت عنهم الآيات القرآنية أنهم «الشابِقُونَ ، أُولَئِكَ المُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ الأَيْتِيمِ الْأَوْلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ »(١) . .

وسبب تسمية هؤلاء الرجال بأهل الغيب ، هو أنهم غابوا عن الإنشغال بتحصيل الأسباب الدنيوية وسقط متاعها ، وغابوا في بحار أنوار التجلى الالهى الذي ملك

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، الآيات ١٤, ١٠

عليهم قلوبهم ، وغابوا أيضاً عن ذواتهم بتعلقهم بذاته تعالى ومشاهدة آثار جماله وكماله في الوجود .

وإذا كان أهل الغيب ، هم خاصة الواصلين في طريق الحق . . فإنهم بالرغم من ذلك على مراتب عديدة ، ومقامات روحية متنوعة ، وفقاً لقدر قبولهم لتجليات الحق تعالى في الكون ، ووفقاً لاخلاصهم وقربهم من الطاعة والامتثال لأمره .

. يقول الحديث القدسى: « مازال عبدى يتقرب إلى النوافل حتى أحبه ، فان أحببته كنت عينه التى يرى بها ، وقدمه التى يشى بها . . ويصبح عبداً ربانياً يقول للشىء كن فيكون » . ومن هذا المعنى الإسلامى الكريم ، يبدأ الجيلى في الكلام عن أول مرتبة من مراتب أهل الغيب ، وهى مرتبة تجلى الله بأفعاله ، وتجلى « الفعل الألمى » هو أول هذه التجليات الألمية التى لا يكون للعبد فيها من شىء ، إلا مقدار قبوله لتلك التجليات من حيث كونه «ذات صرف) مقدار قبوله لتلك التجليات من حيث كونه «ذات صرف) تقبل الانطباع بما شاهده من تجليات الحق تعالى التى يظهر بها على ما يشاء من عباده . (١)

<sup>(</sup>١) الكهف والرقيم ( مخطوط ) ورقة ٢٣ أ .

فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة تجلى الله بافعاله ، « شهد جريان القدرة في الأشياء ، فيشهده سبحانه وتعالى أنه محركها ومسكنها ، بنفي الفعل عن العبد واثباته للحق تعالى . . (١) وفي هذا المشهد من المشاهد الإلهية ، لا ينسب الفعل إلى العبد بل الله هو الفاعل على الحقيقة ، وقد ظهر ذلك في قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح ( الخضر ) . . فعندما اعترض موسى على خرق العبد الصالح لسفينة المساكين الذين يعملون في البحر ، وعلى قتله للغلام الذي لقياه في الطريق ، وعلى بنائه للجدار التي أوشك أن ينهار دون المطالبة بأجر البناء ؛ أوضح العبد الصالح لموسى عليه السلام الحكمة الإلهية من هذه الأفعال الثلاثة ، فقد كان هناك ملك ظالم يأخذ سفن المساكين ليعد بها أسطولاً لإحدى حملاته البحرية ، فأراد العبد الصالح أن يعيب سفينة المساكين فبلا يغتصبها الملك منهم ، حتى إذا مر الملك وابتعد ، أصلحوها واستعانوا بها على رزقهم . أما عن قتل الغلام فقد كان هذا الغلام لأبوين مؤمنين وكان سيرهقهما طغياناً وكفراً ، فأراد الله بهما خيراً بموت الغلام وتعويضهما

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ٢٤/١.

خير منه . . وكان الجدار لطفلين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وضعه أبيهما قبل موته من أجل طفليه ، فأراد الله أن يبطول عمر الجدار فلا ينهار قبل بلوغهما مبلغ الرجال ويستخرجا كنزهما رحمة من الله بهما وبوالدهما الذي كان صالحا(١) . والأمر المهم هنا ، هو أن العبد الصالح يعقب على كلامه بقوله « وَمَا فَعَلّتُهُ من أمرى » وكأنما يؤكد بذلك على المعنى الذي ذكرناه من أن العبد في مرتبة تجلى الفعل على المعنى الذي ذكرناه من أن العبد في مرتبة تجلى الفعل الأسباب التي يجعلها الله لتنفيذ مشيئته في خلقه . وقد صورت لنا أبيات الجيلى الشعرية حاله وهو في مرتبة تجلى الفعل الفعل الأهلى حين تقول الأبيات :

فَنلاَ حَنظُتُ فِي فعلى قَضَاءَ مُرادِهَا وَأَبصرتُ صُنعى أَنَها هِني صَائِعُ فَسَلَّمتُ نَفسى حَيثُ أَسلَمَى القَضَا وَمالَىُّ مَع فِعْل الحَبيبِ تُنَازعُ أراني كَالالاتِ وهَنو محركِي أراني كَالالاتِ وهنو محركِي

<sup>(</sup>١) انظر سورة الكهف، آية ٦٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) النادرات العينية ، أبيات ٢٤ , ٢٦٦ , ٤٢٨ .

ثم يقول الجيلى بأن أهل مرتبة تجلى الأفعال الإلهية ، رغم حسن استعدادهم وعلو مقامهم بين الواصلين ، فإنهم في واقع الأمر : محجوبون ! فالذي يفوتهم من الحق تعالى أكثر مما ينالهم . . ذلك أن تجليات الأفعال الإلهية «حجاب » لتجليات أعلى منها ، هي تجليات الحق تعالى في أسمائه الالهية . وإن كان الصوفى لا يرتقى الى مرتبة تجلى الأسهاء الإلهية ، إلا إذا مر بمرتبة تجلى الافعال .

وعند تجلى الله على عبد من عباده بإسم من أسمائه يهيم العبد بهذا الإسم ولا يتعلق بشىء غيره . . فإذا سه منادياً ينادى الله بهذا الأسم ، أجاب العبد ، لوقوعه هيمان هذا الاسم . ولا يعنى ذلك أن العبد في هذا التجلى يدعى الألوهية ، إنما هو فرط محبة وهيام فحسب . . ويذكرنا كلام الجيلى هنا بما يحكى عن مجنون بنى عامر عندما سأله بعضهم : ما أسمك ؟ قال : ليلى !

وأول الاسهاء التي تتجلى على العبد في هذه المرتبة ، هو اسمه تعالى «الموجود» فيظل العبد آنذاك في حالة فناء تام ، من حيث وقوعه تحت أنوار تجلى « الموجود » الحقيقى ، فلا بقاء لوجوده الإنساني الموقوت . . أما أعلى الاسهاء في هذا

التجلى ، فهى اسمه تعالى «الله» . حيث يتجلى تعالى بإسمه « الله » فيهيم العبد في بحار هذا الاسم ، ويمحى أسم العبد ، ولا يبقى غير إسم (الله) تعالى :

فَيَ الله في السوري وَمَا تَسم مَسمُوعٌ ولا تُسمَ سامِعُ

ويعرّف الصوفية هذا المقام الفريد بمقام « الفناء » حيث يفنى الصوفى فى الله ، فلا يشعر بما سواه . . ثم يرتفع به المقام حتى يصل إلى درجة « فناء الفناء » حيث يفنى حتى عن شعوره بأنه فانٍ! فإذا ارتقى بعد ذلك وصل لمقام « البقاء » ، حيث يصبح آنذاك باقياً فى الله .

ويتابع الجيلى رحلة عروجه الذوقى ، فيقول بأن العبد يظل تحت سهاء تنزل الاسهاء الإلهية . . فتشرق عليه أسها أسها كلما ارتقى في المقام والمرتبة ، فيقبل من تجليات الأسهاء الإلهية على قدر صدقه وشفافية روحه ، حتى ينتهى إلى اسمه تعالى : القيوم . . فيكون العبد الإلهي آنذاك قد انتقل من تجلى الأسهاء إلى تجلى « الصفات الإلهية » .

فإذا تجلى الله على عبد من عباده بصفة ، سبح العبد في

فلك تلك الصفة وكان موصوفاً بها<sup>(۱)</sup>. وهذا المقام من أعلى المقامات الروحية ، وفيه يسلب الله ذات العبد ، ويقيم في هيكله « لطيفة » تكون عوضاً عن ذات العبد التي سلب الله وجودها الفاني . وبذلك يكون الحق تعالى قد تجلى على نفسه ، إذا انتفى هنا وجود العبد تماماً ، وأصبح الحق متُجلياً لنفسه في اللطيفة الإلهية التي أقامها محل العبد . . ويرى الجيلى أنه لا يشير بهذا المقام إلى شيء من (الحلول) لأن ما يشار اليه بالعبد هنا هو على سبيل المجاز ، وعلى الحقيقة ليس للعبد هنا شيء ، فقد انتفى تماماً ، ولم يعد غير هذه اللطيفة التي اقامها الله تعالى من ذاته !

وفي هذا المقام تقع للصوفية (الكرامات) وهي علامات يبرزها الله تعالى ويجريها على يد العبد فتكون «بشرى» من الله للذين قال تعالى في كتابه الكريم انهم: «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة »(٢) إلاّ أن الكرامات في رأى الجيلى ما هي إلاّ حالات نادرة ، ولا يصح أن ينسب شيء منها للعبد الذي جرت الكرامة على يديه . .

<sup>(</sup>١) الانسان الكامل ١/٣٧.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس، آية ٦٤ .

بل ينسب الفعل فيها لله ، فإذا قال العبد « الصفاق » للشيء : كنُ ! يكون الفاعل آنذاك هو الله ، الذي أمره بين الكاف والنون . (١)

وإذا كانت الكرامة هي أحدى خصائص العبد الإلهي مرتبة تجلى الصفات الإلهية فإن هناك عدة خصائص أخرى يتميز بها صاحب هذا المقام ، منها أن يكون فانياً عن نفسه فناءاً تاماً ، وأن يقبل الاتصاف بالصفات الإلهية التي تتجلى عليه فإذا كان في تجلى صفة العلم ، علم آنذاك كل شيء ، كيف كان ، وكيف هو كائن « وعلم أنذاك كل شيء ، لا يكون ما لم يكن ، كيف كان يكون . .! » وكل ذلك علم إجمالياً تفصلياً يعلمه العبد الصفاتي ، إذا تجلت عليه صفة العلم اللذي ووهبه الله تعالى الرؤية بنوره .

وهكذا يرتقى العبد من تجلى الفعل الإلهى ، إلى تجلى الاسماء الالهية ، ثم الصفات . . حتى يصل إلى مرتبة ( الانسان الكامل ) التي هي مرتبة تجلى الذات الإلهية لكمالها .

 <sup>(</sup>١) للكرامة حديث طويل في تاريخ التصوف الإسلامي ، وهي عند الصوفية تقابل معجزة النبي . .
 فللأنبياء معجزات وللأولياء كرمات . . ومقام الجميع القرب ( مع الفارق في المنزلة ) ويمكن الرجوع في موضوع الكرامات إلى ما كتبه اليافعي في « روض الرياض ) و « نشر المحاسن الغالية » .

## مقام الإنسان الكامل

الإنسان الكامل عند الجيلى ، هو الولى الذى داوم على مجاهداته حتى اجتباه الله فتجلى عليه بذاته . وكما أشرنا من قبل ، فليس هناك مجلى للذات الالهية بكمالها فى الكون ، آلاً ذلك الإنسان الكامل . . فهو خليفة الله تعالى فى الأرض ، كما جاءت بهذا الآيات القرآنية التى قال تعالى فيها للملائكة « إنى جاعل فى الأرض خليفة »(١) .

وهكذا يرى الجيلى أن الإنسان الكامل هو «غاية الوجود» لأنه وحده الذى صحت له الخلافة الإلهية في الأرض . . وإن كان الوصول إلى هذا المقام لا يكون إلا بعد المرور بثلاثة برازخ بعدها المقام المسمى بالختام .

والبرزخ الأول يسمى «البداية» وهو التحقق بالأسهاء والصفات الإلهية، وذلك التحقق هو ثمرة الإرتقاء إلى مراتب تجلى الأسهاء والصفات، فإذا مر الصوفى بهذا البرزخ استحق هذه الأسهاء والصفات وتخلق بأخلاق الله، كها جاء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ٣٠ .

في الحديث النبوى: «إن الله تعالى مائة خلق وسبعة عشر خلقاً ، من أتاه بخلق منها دخل الجنه (١) .. » والتخلق بأخلاق الله تعالى هو الاتصاف بها ، بحيث يقابل كل خلق منه خلق إلهى ، فتبدل منه الأخلاق السيئة كالحرص والبخل والحسد ، إلى أخلاق الكرم والخير والغبطة فيكون في تخلقه بأخلاق الله ، حليفة لله وصورة له . . ويستشهد الصوفية على هذه الحقيقة ، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خُلق آدم على صورة الرحمن (٢) » .

ثم يمر الإنسان في طريقه للكمال بالبرزخ الثاني ، وهو ما يسمى « التوسط » حيث تفيض عليه الحقائق الإلهية التي تجل عن الوصف ، ثم البرزخ الثالث وهو معرفة الحكمة الإلهية في الخلق ، والتوصل إلى مقام « كن » الذي تكون فيه الكرامات وخرق العادات فلا يزال الإنسان في هذا البرزخ تخرق له العادات حتى يصير له خرق العوائد عادة (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في و شعب الايمان ، وابؤيعلي في مسئله . كما أخرجه البخاري في و الصحيح ، عن عثمان بن عفان ، والسيوطي في و الجامع الصغير ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری ، باب الاستندان ۱ - وصحیح مسلم ، باب البر ۱۱۵ ــ ومسند ابن حنبل ۲ / ۲۶۲ . . وجاء فی التوراه ( سفر التكوین ، الفصل الأول ) إن الله خلق آدم علی آدم علی صورته .

<sup>(</sup>٣) الانسان الكامل ٢/٨٤.

.. بهذا يقف الإنسان على مرتبة الكمال ، ويكون قد وصل إلى مقام الختام الذي يصبح فيه إنساناً كاملاً ، ومثلاً أعلى في الوجود ؛ وغاية له في نفس الوقت . ويرى الجيلى أن لهذا المقام مراتب ودرجات متفاوتة ، فلا يزال الولى يترقى في مراتب الكمال على حسب ما يذهب به الله في ذاته (١) . أما مطلق لفظ « الإنسان الكامل » فانه لا يجوز اطلاقه إلاً على محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ فهو الذي تعين بالكمال كما لم يتعين به غيره ، وقد شهدت له بذلك أخلاقه وأحواله وأفعاله .

ويؤكد عبد الكريم الجيلى على أن مطلق لفظ الإنسان الكامل، أينها ذكر في مؤلفاته فالمقصود به النبى محمد عليه الصلاة والسلام . . فهو الإنسان الكامل على الإطلاق، والباقون من الأنبياء والاولياء الكُمل، يستمدون من نوره ويلتحقون به لحوق الكامل بالأكمل وينتسبون اليه انتساب الفاضل إلى الأفضل . ولكن ليس لأحد من الكمال ما لمحمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ من الخلق والأخلاق، فهو عنوان هذا المقام الذي يتفاوت فيه أهل الكمال فيكون

 <sup>(</sup>١) المرجع السابق ٢/٧٧ .

منهم كامل وأكمل على حسب (ما وهبه الأكمل) الأسنى ، والإشارات والتنبيهات على مطلق الكمال ، فذلك لا يجوز إسناده إلا لأسم محمد صلى الله عليه وسلم ، إذ هو الإنسان الكامل بالإتفاق .

وإذا كانت مراتب الكمال تجمع بين الأولياء والأنبياء - صلوات الله عليهم - فإن الجيلى يَشير إلى أن ذلك لا يعنى الجمع بين مقام الولاية ومقام النبوة ، على الرغم من أن مقام الجميع القرب! فالولاية هي تولى الحق تعالى لعبد من عبيده بظهور أسمائه وصفاته عليه ، أما النبوة فهي تولى الحق تعالى لعبده ، ثم إرجاعه إلى الخلق ليقوم بأمورهم في زمن معين ليعلمهم ويدعوهم إلى الصلاح . . ويقول الجيلى أن كل نبي هو في نفس الوقت ولى لله ، ولكن ليس كل ولى نبي ، بل أن خاية الولى هي بداية النبي .

.. ونعود إلى الإنسان الكامل فنجد الجيلى يشير إلى أن الإنسان الكامل هو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود من أوله لأخره . . فالإنسان الكامل بالنسبة للوجود مثل إنسان العين بالنسبة إلى العين، وذلك من حيث كون الإنسان الكامل هو « صورة الرحمن » وخليفة الله في أرضه

« وعِلَّة » وجود الكون : فقد كان الوجود قبل الإنسان كشبح لا روح فيه ، أو كمرآةٍ غير مجلوة . . فَلما خلق الله الإنسان كان هذا الإنسان هو روح الوجود وعين جلاء المرآة التي تتجلى فيها أسماء الحق تعالى وصفاته .

كذلك يرى الجيلى أن الإنسان الكامل هو واحدٌ فردٌ منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين .! وهنا يأتى السؤال : كيف يمكن أن يكون الإنسان الكامل واحدٌ منذ الأزل وإلى الأبد ؟

وإذا كان الإنسان الكامل على الأطلاق هو محمد عليه الصلاة والسلام ، فكيف الأمر وقد عاش النبى زمناً محدداً ثم كانت وفاته عليه الصلاة والسلام ؟ .

. يجيب الجيلى على هذا التساؤل بقوله إن النبى هو أول الحلق جميعاً ، ويستشهد على ذلك بجملة أحاديث نبوية شريفة يُشير إليها في ثنايا كتاباته ، كقوله عليه الصلاة والسلام « كُنتُ نبياً وآدم بين الطين والماء » وقوله « أول ما خلق الله روح نبيك . . » .

يرى الجيلي بأن الحقيقة المحمدية ، التي هي رمز الإنسان الكيامل ، ميوجودة قبل الخلق ، فيالنبي هيو أول

خلق الله كها هو « آخر » رسله ، ومن هنا كانت صلاة الله على النبى غير مرهونة بزمن معين ، بل جاءت الآيات القرآنية الشريفة بقوله تعالى : « إنّ الله وملائكته يصلون على النبى (۱) فكان الفعل « يصلون » على صيغة المضارع . . مما يعنى أن صلاة الله على نبيه وصلاة الملائكة عليه له تنقطع في زمنٍ ما ، بل هي دائمة مادام الوجود .

ومن مشكاة النور المحمدى استمد الأنبياء السابقين عليه ، فكان هو أول الخلق الذى أخذ الأنبياء من حقيقته الأزلية . وكان عليه الصلاة والسلام آخر المرسلين الذى أنسد به باب الرسالات السماوية ، ليأتى بعد الكمّل من الأولياء الذين هم ورثة النور المحمدى . . فيكون الكاملون من الأولياء هم خلفاؤه في النظاهر ، وهو في الباطن حقيقتهم .

وهكذا ينتهى الجيلى إلى القول بأن الانسان الكامل هو واحد من بدء الخليقة إلى أبد الآبدين ، لكنه يتجلى فى كل زمانٍ بما يُناسب هذا الزمان ، ويتسمى بأسماء متنوعة أما

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية ٥٦ .

أسمه الأصلى فهو محمد وكنيته أبو القاسم ووصفه عبد الله ولقب شمس الدين . . عليه صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة النبيين .

#### خاتمة

#### . . وبعد

فقد كانت هذه الصفحات ، ثمرة لصحبة ذوقية – امتدت لسنوات – مع فيلسوف الصوفية (عبد الكريم الجيلى) . . حيث أتاحت تلك الصحبة ، الدخول إلى عالم التصوف بآفاقه الروحية الرحيبة ؛ كما أتاحت بعض الوقفات ، لمطالعة مشاهدات أهل الذوق الحافلة بالدلالات العميقة ، فكانت هذه اللمحات من الحقائق التي تحدثنا عنها في فصول هذا الكتاب .

ولابد لنا في هذه الخاتمة من وقفة أخيرة . . فقد تعرَّفنا من خلال صحبتنا لعبد الكريم الجيلي على الكثير من الأفكار الخاصة بأهل الطريق الصوفي ، أو بعبارة أخرى شاهدنا ، طرفاً مما يسميه الصوفية « بالحقائق والدقائق والرقائق » . . . .

ومعتبرين الصوفية أهل بدع وضلالات. بل إن فريقاً من فرأينا في كلام الجيلي عن (العبادة) معنى آخر ينضاف إلى المعنى الظاهرى لأركان الشريعة الإسلامية، رأينا التكامل الصوفي بين الشريعة والحقيقة. ووجدنا في (حقيقة العبادات) مشهداً، يُسبح لله فيه كل مَنْ في السماوات وكل مَنْ في الأرض، حتى أولئك الغارقين في الضلالة. إلى آخر هذه الموضوعات التي تناولناها في القسم الخاص بفلسفة الجيلي الصوفية.

أما وقفتنا الأخيرة هنا ، فسوف تكون عند : «أصول ومصادر الفكر الصوفى عند عبد الكريم الجيلى » . . وهذه الوقفة لابد منها ، لأن الفكر الصوفى بعامة قد وقع اليوم بين شقى التُرحى ! فمن ناحية ، لا تـزال آراء المستشرقين الغربيين تؤكد على دعوى مهترئة بالية ، تقول بأن التصوف الإسلامى إنما أخذ أصوله من مصادر غير إسلامية . . الإسلامي أنها في رأيهم هندية ، أو فارسية ، أو يونانية قديمة ! ولكنها في النهاية غير إسلامية وحسب .

ومن الناحية الأخرى ، يقف المنكرين على الصوفية متوجهين بسهامهم الطاعنة في التصوف وأقطابه . .

ومعتبرين الصوفية أهل بدع وضلالات ، بل أن فريقاً من هؤلاء الطاعنين قرر أن الصوفية بالجملة ـ خارجون عن الإسلام!

وهكذا وقع التصوف بين المنكرين والمستشرقين ، في محاولة للقضاء على أعلى مظهرٍ من مظاهر الحياة الروحية في الإسلام . . ولكن الله \_ كها يقول في كتابه العزيز \_ يُدافع عن الذين آمنوا .

ونرى قبل النظر في أصول ومصادر الفكر الصوفى عند الجيلى ، أن نتلبث حيناً عند دعاوى المستشرقين ، وعند أراجيف المنكرين على الصوفية . . فننظر في هذا وذاك نظرة المتأمل ، حتى يتبين الرشد من الغي : \_

# أولاً: المستشرقون

تعنى كلمة (الإستشراق) تلك الحركة العلمية التي قام بها العلماء الأوربيون لدراسة التراث الشرقى عموماً ، وكان فريق من هؤلاء العلماء الغربيين قد جعل التراث الإسلامي موضوعاً لبحثه . . وأصبحت الإسلاميات موضوعاً اهتم به هؤلاء المستشرقين ، فبحثوا تاريخه وأفكاره وشخصياته .

وما لبث التصوف الإسلامي أن أثار انتباه هؤلاء المستشرقين ، فشهد القرن التاسع عشر بداية اهتمامهم بالتصوف الإسلامي . وتخصص نفر من هؤلاء المستشرقين في التصوف واتجاهاته ومذاهبه . . وكان من أوائل هؤلاء ، ذلك المستشرق المعروف : أجنتس جولد تسيهر .

كان جولد تسيهر من يهود المجر ، وكان \_ على عادة اليهود \_ ينظر إلى الإسلام نظرة الحقد والتعصب! فوضع هذا المستشرق المؤلفات ، وكتب العديد من الأبحاث التى دارت حول محور وحيد ، وهو أن التصوف الإسلامي يرتبط بكل ما هو غير إسلامي . . فالزهد في الإسلام ، انعكاس للرهبانية المسيحية . والمتصوفة في الإسلام ، هم صورة صيغت على منوال بوذا . والتصوف الإسلامي في النهاية ، هو مزيج تلفيقي من المسيحية واليهودية والفلسفة اليونانية .

ثم جاء بعد جولد تسيهر ، مستشرق انجليزى مسيحى و رينولد ألن نيكلسون ، الذى وضع هو الآخر عدة مؤلفات في التصوف الإسلامي وتاريخه ، فأكد في هذه المؤلفات على أن التصوف الإسلامي إغاهو مأخوذ من

المسيحية في نشأته ، ومستمد من شتى الأصول في تطوره . . أما شخصيات التصوف الإسلامي ، فهي عند نيكلسون شخصيات مقلدة لسيرة الرهبان المسيحين .

وعندما وضع هؤلاء المستشرقين ما يسمى « دائرة المعارف الإسلامية » ، كتب فيها نيكلسون العديد من المواد ، فكتب مثلاً عن نظرية الانسان الكامل عند الجيلى ، قائلاً أنها تعبر عن رأى ( الرافضة ) في الإسلام ، وانها نظرية ذات أصل فارسى أخذها الصوفية من التراث الزراد شتى ! ولم يكن إدعاء نيكلسون بهذا إلا إتساقاً مع فكرته المسبقة القائلة بأن الإسلام لم يكن فيه ما يستحق النظر . . فنرى في مقدمة كتابه الشهير ( الصوفية في الإسلام ) ما نصه : والناظر في كتاب المسلمين ـ يعنى القرآن ـ يسترعى والناظر في كتاب المسلمين ـ يعنى القرآن ـ يسترعى انتباهه ، اضطراب مؤلفه ! ولكن ايمان أصحابه الساذج ـ يقصد أصحاب النبي ـ منعهم من مناقشة ما جاء في هذا الكتاب من أفكار . .

وعموماً ، فقد كان نيكلسون من رجال السياسة الانجليز إبان الاستعمار الانجليزى لبلاد المسلمين ، فلم يكن الدافع لبحثه في الإسلاميات دافعاً علمياً خالصاً . .

ومن المستشرقين الانجليز أيضاً ، كان الأستاذ براون الذي كان أستاذاً للعديد من رجال الإستشراق ـ ومن بينهم نيكلسون ـ وقد درس جوانب الفكر الإسلامي (خاصة التصوف والأدب) ولكن لأغراض إستعمارية ، فلم يكن هو الآخر ـ برغم درايته الواسعة بالتراث الإسلامي \_ أميناً في بحثه ، بل كان في حقيقته مبعوثاً وجاسوساً للحكومة الانجليزية في البلاد الإسلامية .

وقد ربط هذا الرجل في مؤلفاته بين التصوف والتراث الفارسي ، وبحث في التصوف الفارسي فاصلاً إياه عن تاريخ التصوف الإسلامي .

أما أشد ضربات براون للإسلام ، فكانت أثارته للحركة البابية ومن بعدها الحركة البهائية ، إذ لقن هذا الرجل كل من الباب والبهاء الكثير من عناصر مذهبيها . . وكانت البابية والبهائية من أشد الحركات خطورة على الإسلام في العصر الحديث!

وجاء المستشرقون الفرنسيون ، وعلى رأسهم لـويس ماسينون الذي كانت وظيفته : مندوب الإدارة الاستعمارية

فى منطقة الشرق الأوسط . . وألتفت ماسينون إلى شخصية الصوفي المسلم الحشين بن منصور الحلاج ليجعل منها موضوعاً لابحاثه التى انتهت ببحثه الشهير الذى نال به درجة الدكتوراة ، بعنوان : عذاب الحلاج .

وخلال صحبتنا للصوفية ، لم نريوماً لديهم لفظة (عذاب) الذي جعلها ماسينون عنواناً لبحثه في الحلاج . . وبقطع النظر عن العنوان ، فقد كانت نتيجة استغراق ماسينون في دراسة الحلاج هي إنه انتهى إلى أن الحلاج هو : مسيح العالم الإسلامي ! .

ولا ندرى كيف ربط ماسينون بين الحلاج والمسيح ، فإذا كان الحلاج قد قتل ببغداد (سنة ٣٠٩ هجرية) وصلب . فقد كان مقتلة لأسباب يطول شرحها ، ولكن أغلبها سياسى . أما أن يربط ماسينون بين نهاية الحلاج ونهاية المسيح ، فكان شيئاً غريباً ، فالحلاج نفسه لم يكن يعتقد عاسينون \_ بأن المسيح قد صُلب!

ثم تابع هنرى كوربان مسيرة ماسينون ، واتخذ من شخصية حكيم الأشراق شهاب الدين السهروردى موضوعاً

لأبحاثه . . وقام كوربان بكتابة تاريخ التصوف الإسلامي ، فلم يكتب (تاريخ التصوف) بقدر ما قرر آراءه هو ونظرياته ، فخاض في الفكر الصوفي والفكر الشيعي وأتي بأفكار أبعد ما تكون عن التصوف والتشيع ، حتى لاحظ ذلك مترجمو كتابه والمعلقون عليه من علماء الشيعة الأثني عشرية والاسماعيلية المعاصرين .

وأق المستشرقون الاسبان بنظرية (التأثير والتأثر) كمنهج للبحث في تاريخ التصوف الإسلامي ، فكان الاستشراق الاسباني إستشراقاً كاثوليكياً بحتاً ، رأى رجاله أن التصوف الإسلامي تأثر بالتصوف المسيحي المتمثل في الرهبان المسيحيين المنتشرين في العالم الإسلامي . وأما رأس الاستشراق الاسباني فكان : « ميجيل آسين بلاثيوس » الذي وضع كتاباً غريباً عن محي الدين بن عزبي . . لم يستند فيه على أهم المراجع الخاصة بأبن عربي ، حتى كتابه فيه على أهم المراجع الخاصة بأبن عربي ، حتى كتابه فيه على أهم المراجع الخاصة بأبن عربي ، حتى كتابه ( الفتوحات المكية ) .

ومن المستشرفين الألمان ، كان هانز هينريش شيدر الذي تناول أصول نظرية الانسان الكامل عند الجيلي وابن عربي ، فسافر بها في التاريخ السحيق ، حتى وصل بمنتهى

التعسف إلى أن هذه النظرية في أصلها نظرية فارسية قديمة ، ترجع إلى الابستاق الفارسي وإلى بعض الخطب الدينية عند الزرادشتيه .

ولسنا في هذا المقام بصدد تفصيل كلام المستشرقين وآراء أهل الاهواء والملل(١). ولكنا نود الأشارة إلى ما انتهى إليه المستشرفون من نظريات ، كان نتيجة طبيعية للمقدمات والأفكار المسبقة التي وضعوها نصب أعينهم من البداية ، والتي تسلب من الإسلام كل أصالة وجدة وابتكار . . وكانت الطامة الكبرى ، في أولئك الذين تعلقوا بحبال المستشرقين وتتلمذوا عليهم وصاروا اتباعاً لهم في العالم الإسلامي ، فقد ردد هؤلاء مزاعم الاستشراق وتتلمذوا عليهم وصاروا مناهم ، فقد ردد هؤلاء مزاعم الإسلامي ، فقد ردد هؤلاء مزاعم الإسلامي ، فقد ردد

<sup>(</sup>۱) فيها يتعلق بالمستشرق المجرى جولد تسهير ، يمكن الرجوع إلى كتابه ( العقيدة والشريعة في الإسلام ) و إلى كتابه ( محمد والمحمدية ) كها يمكن الرجوع فيها يتعلق بنيكلسون إلى ( الصوفية في الإسلام ) و ( في التصوف الإسلامي وتاريخه ) أما لويس ماسينون فله العديد من المضالات في المجلات الاستشراقية إلى جانب كتابه ( عذاب الحلاج ) وانظر لآسين بلاثيوس كتابه ( ابن عربي ، حياته ومذهبه ) وبخصوص رأى شيدر الألماني ، انظر ( الانسان الكامل في الإسلام للدكتور/عبد الرحمن بدوى ) .

وتوجد العديد من الردود على هذه الدعاوى الاستشراقية ، في مؤلفات أساتلتنا المعاصرين ومن أفضل هذه المؤلفات ، الجزء الثالث من كتاب و نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للاستاذ للدكتور/على سامي النشار . ( نشرته دار المعارف ، بالقاهرة ) .

هؤلاء مزاعم الاستشراق حول التصوف وأبهرتهم تلك الأبحاث التى كتبها المستشرقون فساروا على نفس المنوال ، فأخذوا من اساتذتهم مناهج البحث ، وأسلوب المعالجة ، وكراهيتهم للتصوف . ولم يلتفت المستشرقون ولا اتباعهم من المسلمين \_ إلى أنه هناك منهج واحد لا يمكن أن تستقيم بدونه أية أبحاث في التصوف الإسلامي وهذا المنهج هو : الذوق : . فلا يمكن استكناه المقصد الحقيقي لألفاظ الصوفية ، بغير حس ذوقي يستشف تلك الدلالات العميقة المتوارية خلف هذه الألفاظ .

ولكن على الرغم من هذه المساوىء الكبيرة لحركة الاستشراق، فقد كانت لهم بعض الحسنات المعدودة، منها تلك النشرات الأنيقة التي قاموا بها لبعض المؤلفات الصوفية . . ومنها تلك الأبحاث القليلة التي سلكت سبيل الأمانة العلمية ، فأتت بنتائج لا بأس بها .

## ثانيا : المنكرون على الصوفية

للمنكرين على صوفية الإسلام تاريخ طويل ، يبدأ من هؤ لاء الفقهاء الذين وقفوا موقف العداء من الصوفية منذ

أواخر القرن الثالث الهجرى . وترجع أسباب هذا العداء إلى اختىلاف نظرة كل من الصوفية والفقهاء إلى أركان الشريعة ، فالفقهاء يرون الأمور على ظاهرها وشكلها الخارجي ، والصوفية يرون المدار على القلب!

وقام الفقهاء بحملة شعناء على الصوفية ، فقد رأوا فى بعض الأقوال والعبارات الصوفية شططاً ، فرموهم بالزندقة وأفتوا بقتل الحلاج وعين القضاة الهمذاني وشهاب الدين السهروردي ، ووضعوا المؤلفات التي تقطر سُماً في حق الصوفية المسلمين(١) .

ولم تقف مسيرة المنكرين على الصوفية ، وانما كانه تشتد حيناً وتضعف حيناً ، وفقاً للظروف التاريخية المتغيرة ولكن لا تزال أقلامهم تطعن في الصوفية حتى يومنا هذا ، دون مراعاة ، حتى لأدب الإختلاف في الإسلام ؛ فنجد أحدهم يقول في تقديمه لإحدى رسائل ابن تيميه :

<sup>(</sup>١) من أمثلة هذه المؤلفات :

\_ مجموعة الرسائل والمسائل : لابن تيمية .

\_ لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني .

\_ مصرع التصوف : لبرهان الدين البقاعي .

\_ تلبيس ابليس : لابن الجوذى .

\_ العلم الشامخ : للمقبل

« وبعد . . فإن الصوفية هي الوباء القتال والداء العضال الذي منيت به هذه الأمة ، فرقت الجماعة ، ورقبت البدعة ، وحاربت التوحيد وهاجمت السُنة و أشاعت الفوضي والجهل باسم العبادة والذكر والدعاء والطريق . . ولم يعد الطريق واحداً ، بل أصبح طرائق عدداً ، على رأس كل طريق شيخ يدعو له ، ومريدون يتبعونه ، بل ويؤ لهونه . . !

ويبدو أن المنكرين على الصوفية قد نسوا أن أهل الطريق الصوفى هم خاصة من استقام على الطريقة ، فكان الأمر كما قال عز وجل :

« وَأَن لَوْ آسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً »

وقد استقام الصوفية على طريق العبادة ، وتحدثت كتب الطبقات عن تفانيهم في العبادة وتقربهم إلى الله بالنوافل ، فهداهم الله إلى سبيله . . «وَالَّذينَ جَاهَدُوا فَيِنَا لِنَهَديتُهم سُبُلنا(۱) » . . وخصهم الحق تعالى ببعض العطايا والعلوم اللدنية ، وكانوا في كل وقتٍ،عباد الرحمن الذين يمشون على

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، آية ٦٩ .

الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . . ففى تاريخ التصوف الإسلامي نجد هملات الفقهاء على الصوفية ، ولكن لا نجد واحداً من الصوفية يهاجم الفقهاء في أقواله أو مؤلفاته . فقد كان الصوفية في شغل عن ذلك : في شغل بالحق عن الخلق .

والمنكرون على الصوفية من أهل الظاهر ، عادة ما يوجهون اتهاماتهم للقوم بسبب أحوالهم غير العادية ، وبسبب أفكارهم الدقيقة التي تحول دوماً على الجانب الباطني في العلاقة بين العبد وربه .

فأما أحوال الصوفية ، فهى نتاج لتجربة ذوقية خاصا يعايشها الصوفى في ترقيه وعروجه نحو الذات الإلهية ، وأيا من هذه الأحوال نخرج عن حد الشريعة فهو مرفوض عند الصوفية قبل غيرهم . ولهذا فقد يغيب الصوفى عمن حوله ، وقد يفني عن ما سوى الله للحظات ، وقد ينطق بالغريب من المعانى ، وفي هذا فهو داخل تحت حكم بالغريب من المعانى ، وفي هذا فهو داخل تحت حكم التجربة . . ولكنه إن أسقط التكاليف ، وضيع فرضاً من فروض الله ، فهو خارج عن دائرة الإسلام ، وليس بصوفى .

ويذكر ابن خلدون في مقدمته رأياً سديداً في مسألة أحوال الصوفية ، فيقول « إن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحس ، والواردات الآلهية تملكهم حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدونه . وصاحب الغيبة غير مختار ، والمجبور معذور! فمن عُلِمَ منهم فضله واجتهاده واقتداؤه بالسلف الصالح ، مُملت أحواله على القصد الجميل . أما من لم يعلم فضله ، ولا اشتهر ، فمؤ اخذ بما صدر عنه من ذلك إذا لم يتبين ما يحملنا على تأويل كلامه » .

وأما عن السبب الثانى من أسباب حملة المنكرين ، وهو تميز الصوفية ببعض الأفكار والرؤى ، فذلك « ميراث محمدى » فالقوم أخذوا فى بداية السلوك بأطراف العلم الظاهر ، ولم يسمحوا للمريد المبتدىء بالدخول إلى الطريق قبل تحصيل العلوم الدينية من حديث وتفسير وفقه . فكان إن أدى (العمل) بهذا (العلم ) ورث العلم اللدنى الباطن ، كما ورد بأن من عمل بما يعلم . . أورثه الله علم ما لا يعلم !

ولهذا تميز الصوفية بما يسمى بعلوم الإشراق ، وفرقوا تلك التفرقة بين الشريعة والحقيقة ؛ وهي تفرقة أثارت

حفيظة المنكرين إذ لم يتفهموا ذلك المعنى المذوقى لفكرة الشريعة والحقيقة ، وهو المعنى الذى أشار إليه القشيرى فى رسالته حين قال : « الشريعة أمر بإلتزام العبودية ، والحقيقة مشاهدة الربوبية ، فكل شريعة غير مؤيدة بالخقيقة فهى أمر غير مقبول ، وكل حقيقة ، غير مقيدة بالشريعة أمر غير مقبول . فالشريعة جاءت بتكليف الخلق ، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق . الشريعة أن تعبد الله ، والحقيقة أن تعبد الله ، والحقيقة أن تعبد الله ، والحقيقة أن قضى وقدر وأخفى وأظهر . الشريعة مقام (إياك نعبد) والحقيقة مقام (إياك نعبد) والحقيقة مقام (إياك نعبد) والحقيقة وجبت بأمره ، والحقيقة (شريعة ) من حيث أنها وجبت بأمره ، والحقيقة (شريعة ) من حيث أن المعارف بالله وجبت أيضاً بأمره .

وعلى هذا النحوكانت ( الحقيقة ) عند الصوفية هي لباب ( الشريعة ) فمن عمل بالشريعة انكشف له لبابها . فالجانبان يكمل الواحد منهما الآخر . . فلا شريعة بلا حقيقة ، ولا حقيقة بدون شريعة . . وفي هذا يقول الصوفية إنَّ مَنْ تَشَرَّعَ وَلَمْ يتَحَقَّقَ فَقَدْ تَفَسَّق ، وَمَنْ تَحَقَّ ولَمْ يتَحَقَّق فَقَدْ تَفَسَّق ، وَمَنْ تَحَقق ولَمْ يَتَحَقَّ فَقَدْ تَفَسَّق ، وَمَنْ تَحَقق ولَمْ يَشَرَّع فَقَدْ تَفَسَّق ، وَمَنْ تَحَقق ولَمْ يَشَرَّع فَقَدْ تَفَسَّق ، وَمَنْ تَحَقق ولَمْ يَشَرَّع فَقَدْ تَذَنَدَق ! .

وأخيراً . . فلعل حملة المنكرين على الصوفية قد وجدت قبولاً عند البعض ، بسبب ما يرونه من المظاهر السلبية التي علقت بالتصوف بعد إنتشار الطرق الصوفية على نطاق واسع ودخول الجهلة والمنتفعين إلى الطريق الصوفى ، فقد كان هؤ لاء الأدعياء الذين لا هم غير الرقص فى الموالد ، صورة سلبية علقت فى الأذهان . . وظنها البعض : الصورة الحقيقة للتصوف .

ولكن التصوف برىء من هؤلاء الأدعياء الذين شوهوا صورة التصوف ، وقد تنبه أئمة الصوفية إلى خطر أولئك اللّدعين منذ وقت مبكر ، وظل الأئمة دوماً يحذرون منهم . . فها هو ذو النون المصرى ( المتوفى سنة ٢٤٥ هجرية ) يحذر مريدة : « إياك أن تكون بالمعرفة مدعياً ، أو تكون بالزهد محترفاً ، أو تكون بالعبارة متعلقاً » .

وها هو ابن خفيف (المتوفى سنة ٢٩١ هجرية) ينتقد الدخلاء على الطريق فيقول فى أحوالهم: عهدى بالصوفية انهم يسخرون من الشيطان، والآن الشيطان يسخر منهم! وقد وضع أوائل الصوفية العديد من المؤلفات التى تسعى لتنقية التصوف من شوائب المدعين فمن ذلك ما أشار

إليه القشيري من أن سبب تأليفه ( الرسالة القشيرية ) هو ما رآه من المدعين من تشويم لصورة التصوف ، فانتظر السرجل أن تنكشف الغمة ، ولكن : « أبي الوقت إلاّ إستصعاباً ، وأكثر أهل العصر بهذه الديار إلا تمادياً فيها اعتادوه . فأشفقت على القلوب أن تحسب إن هذا الأمر \_ يعني التصوف ــ بُني على جملة هـذه المظاهـر ، وإن سلف الصوفية على هذا النحو ساروا . . الخ » فكتب القشيرى رسالته ليظهر حقيقة التصوف ، ويرد تلك الصورة المشوهة التي رسمها المنتفعين والجهلة وعوام الناس للتصوف . . ومن هـذه المؤلفات الصوفية ماكتبه الشعراني في القرن العاشر الهجري ؛ فنجده يقول في مقدمة كتابه ( الكوكب الشاهق) إن هذا الكتاب جاء ليفضح الأدعياء فهو: «كالسيف القاطع لعنق كل مَنْ يدّعي الصلاح في هذا الزمان بغير حق ، لأنه يسلخه من طريق الصلاح كها تنسلخ الحية من جلدها ».

ولا يزال أهل تصوف الحقيقة يحذرون من هذه المظاهر السلبية حتى اليوم ، ويؤكدون على أن ما يحدث في الموالد والأذكار ليس هو المعبر الحقيقي عن التصوف . فالتصوف

(عِلْمٌ وعمل) علمٌ قائم على تعاليم الكتاب والسنة ، وعمل وعمل بأوامر الله . . علم كتب فيه أئمة التصوف ، وعمل بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء .

ولنترك كلام المنكرين والمستشرقين إلى كلام الجيلى وفكره ، لنرى الأساس الذى قام عليه فكر هذا الرجل ، ونرى ما هو المصدر الذى استقى منه نظرياته الصوفية .

#### \* \* \*

اذا نظرنا إلى فلسفة عبد الكريم الجيلى الصوفية ، نظرة تحليلية . . لا تضحت لنا الدعامات الأساسية في تصوفة ، أو بعبارة أخرى : « أصول ومصادر الفكر الصوفي عند الكريم الجيلي » .

ويمكننا القول بأن هناك (أصلين ثابتين) لفلسفة الجيلى الصوفية ، إلى جانب (ثلاثة مصادر) رئيسية . . فالأصلان هما : الكتاب ، والسنة . أما المصادر فهى : التأويل الصوفى ـ التجربة الروحية ـ الثقافة السائدة .

وتأتى هذه التفرقة بين ( الأصل ) وبين ( المصدر ) على اعتبار أن الأصل ، هـو الدعـامة الشابتة للفكـر والفلسفة

الصوفية بعامة ، سواء عند الجيلى أو عند غيره من الصوفية . . وهذا الأصل أيضاً ، هو المقياس الذى يضعه صوفية الإسلام جميعاً ، للحكم على أيّ فكر ، وأية فلسفة . . فالأصل ، هو النبع الذى يشرب منه كل رجال التصوف الحقيقي في الإسلام .

أما المصادر، فهى (العيون) التى يستقى منها كل صوفى، والتى يمكن أن تتنوع بخلاف الأصل الثابت فنرى المفكر الصوفى يستمد من مصادر، قد لا تكون هى ذاتها، نفس المصادر التي يستمد منها غيره. وإن كان من الممكن، أن نجد اتفاقاً بين بعض الصوفية، في مصادر فكرهم الصوفى! وبالجملة: فالأصول ثابتة، ولكن المصادر قد تتنوع.

ولعل تفصيل الكلام في أصول الفكر الصوفي ومصادره عند الجيلى ، يكون الرد الأفضل على ادعاءات ( المستشرقين ) الذين ذهبوا إلى أن التصوف ليس إسلامياً في أصله ومصدره ، ويكون في الوقت ذاته أنسب حجة تساق الى إخواننا ( المنكرين ) على التصوف والصوفية . . .

وذلك ، على الأقل ؛ فيها يتعلق بعبد الكريم الجيلى ، الذى نعتبره : فيلسوف الصوفية .

ونبدأ بالكلام على الأصول:

### الكتاب والسنة

عادة ما يبدأ الجيلى كتاباته بشهادة لا إله إلا الله ، والصلاة على النبى ـ عليه الصلاة والسلام بحيث يمكن اعتبار هذه الإفتتاحية ، خاصية أساسية في مؤلفات الجيلى . وهو يسوق هذه الشهادة في كل مؤلف بكلمات ذوقية عليها سمة التصوف . . فيقول في مستهل أشهر كتبه (الإنسان الكامل) معلناً هذه الشهادة :

أشهد أن لا إله إلا الله المتعالى عن العبارات ، المتقدس عن أن تعلم ذاته بالتصريح والإشارات ، كل إشارة دلت عليه فقد أضربت عن حقيقته صفحاً ، وكل عبارة أهدت اليه فقد ضلت عنه جمحاً ، هو كما علم نفسه حسب ما أقتضاه ، وبذاته حاز الكمال واستوفاه .

وأشهد أن سيدنا محمد على المدعو بفرد من أفراد بنى آدم ، عبده ورسوله المعظم ، نبيع المكرم ، ورداؤه المعلم ،

وطرازه الافخم ، وسابقه الأقدم ، وصراطه الأقوم ، مجلى مرأة النذات ، منتهى الاسماء والصفات ، مهبط أنوار الجبروت ، منزل أسرار الملكوت . . ذو السبع المثانى ، صاحب المفاتيح والثوانى ، مظهر الكمال ومقتضى الجمال والجلال .

فها هو رجل يقول « ربي الله » ، ويشهد بالوحدانية وصدق الرسالة! ثم يؤكد الجيلي أن كل ما أورده في مؤلفاته ، مؤيد بالكتاب والسنة . . وعلى حد قوله فإن « كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو ضلالة » ولكن الانسان قد يطالع كتب الصوفية ، دون أن يهتدى الى أصل كلامهم في كتاب الله وسنة رسوله ـ لقلة علمه ـ فينكر عليهم . وقد أشار الجيلي إلى تلك النقطة ، ناصحاً الذي لم يقع بعد على الاصل الشرعي للحقيقة أن يتمهل في الحكم . . كما نصحه بترك كل مالا يجد له أصلاً في الكتاب والسنة ، ويتوقف عن العمل به ، حتى يفتح الله عليه بذلك . . يقول الجيلي :

. . ثم ألتمس من الناظر في هـذا الكتاب ( يعنى الانسان الكامل ) بعد أن أُعلمه إنني ما وضعت شيئاً في هذا

الكتاب إلا وهو مؤيد بالكتاب والسنة ، أنه إذا لاح له شيء في كلامي بخلاف الكتاب والسنة ، فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه ، لا من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله . فليتوقف عن العمل به ( مع التسليم ) إلى أن يفتح الله عليه بمعرفته ، ويحصل له شاهد لك من كتاب الله أو سنة نبيه . . وفائدة ( التسليم ) وترك الإنكار هنا ، أن لا يحُرم الوصول إلى معرفة ذلك ، فمن أنكر شيئاً من علمنا هذا ، حرم الوصول اليه ما دام منكراً .

السَّمَــوَاتِ وَمَـا فِي اْلْأَرُّضْ مِنْ دَابَــةٍ وَاْلَــلائِكَــةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرِوُن . . أية كه على وقوله تعالى في سورة الرعد «ولله يَسْجُدُ مَنْ فِي الْسَمُواتِ ولأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا . . آية ١٥» وواضح هنا أن الفعل « يسجد » جاء على صيغة المضارع! وعلى ذلك ، فعندما يقول الجيلي \_ أو غيره من الصوفية ـ بأن أهل الإسلام ، وكذلك أهل الديانات السماوية وغير السماوية ، عابدون لله . . فإن لذلك أصلا قرآنياً في سورة الذاريات « وَمَا خَلَقْتُ الجُّن والإنْس إلاًّ لِيعَبُدوَنَ . . آية ٥٦ » وعندما يقول بأنهم ليسوا عابدين لله فحسب ، بل هم في تسبيح للخالق ، تسبيح إما بالظاهر أو بالباطن فإن ذلك صدى لقوله تعالى في سورة الاسراء « وَإِنَّ مِنْ شَيءٍ إِلا ويَسُبَحُ بِحِمْدِهِ . . آية ٤٤ » وعندما يقول الجيلي بأن كل سعى إنساني مصيره إلى الله ، واتجاهـ إلى الله . . فهو يستند إلى الأيات الواردة في سورة البقرة ، حيث يقول عز من قائل « فَأَيْنَهَا تُولُوا فَثُمَ وَجْهُ الله . . آية ١١٥ » . ِ وعند حديث الجيلي عن ( العارية الوجودية ) نجد طرفاً من هذه الحقائق الكشفية . . هذه الحقائق التي تسرع المنكرون في الحكم على أصلها ، ولم يـراعـوا أنهم ، مـا

تذوقوا ، ولو تذوقوا لعرفوا . . ولو عرفوا ، لاغترفوا . فالجيلي يبدأ كلامه عن حقيقة العارية ، بالكلام في ( الخيال ) حيث يقرر أن كل ما في الحياة الدنيا ، محض أوهام وخيالات . . وهي الحقيقة التي تقال للانسان بعد انتهاء الحياة الدنيا : « لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنُ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءكَ فَبَصُركَ اليَوْمَ حَدَيِدُ . . سورة ق ، آية ٢٢ » وعندما يقول الجيلي بأن تلك الأوهام والخيالات إنما تكسب صفة الوجود المؤقت ، لإنها عبارة عن تجليات الحق تعالى ( اللا متناهية ) فذلك لأن الله تعالى ، كها قال في كتابه العزيز : « كُلُّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنٍ . . »

كذلك حدثنا الجيلى عن (أسرار الايمان) فقال إن قلب المؤمن هو العرش الحقيقى للألوهية ، فأصل ذلك فى الحديث القدسى ، الذى ذكره حُجة الاسلام فى «إحياء علوم الدين » ، والذى يقول فيه الله تعالى : «مَا وَسَعِنى أَرْضِى وَلا سَمَاواتي ، ووَسَعني قَلْبُ عَبِدى المؤمن . . » وحين قال الجيلى بأن وسع الإيمان ، فيه ما يسميه الصوفية بالمشاهدة » . . فلأنه قرأ فى كتاب الله : شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إله بالمشاهدة » . . فلأنه قرأ فى كتاب الله : شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إله إلا هُوَ والْملائِكة وأولو العُلْم . . سورة الشورى ، آية ١٣ »

وحين قال الجيلى بأن هناك ثمرات للإيمان ، منها أن ينظر المؤمن بنور الله ، ويتكلم عن الله . . فذلك ما ورد فى الاحاديث الصحيحة التى تروى أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : « إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » وقال : « كَانَ في الأَمَم السَّابِقَة قَوْمُ يَتَكَلَّمُونَ ، مِنْ غَيْر أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياء ، فإنْ يَكُ مِنْهُم في أُمَتى فَعُمر بن الخطاب » .

وكان الفصل الأخير من هذا الكتاب عن نظرية الإنسان الكامل ؛ وإن كنا قد عرضنا لتلك النظرية بشيء من التفصيل ... مع بحث دقيق لأصول ومصادر وتطور هذه النظرية ... في موضع آخر (المجلد الاول من رسالتنا للماجستير). فاننا هنا سنكتفى بالإشارة الى الأصل القرآني، لأفكار الجيلي حول الانسان الكامل للإبانة عن هذا النبع الذي شرب منه الجيلي وغيره من الصوفية.

فى الإنسان الكامل ، حدثنا الجيلى عن المقربين من أولياء الله . . أولئك الذين قالت عنهم آيات سورة الواقعة إنهم « السَابِقُونَ السَابِقُونَ ، أُولَيِكَ المُقَربَّوُنَ . . آيات الهم « السَابِقُونَ السَابِقُونَ ، أُولَيِكَ المُقربَّوُنَ . . آيات الهم « ١١ » ثم حدثنا عن العبد الرباني . الذي قال عنه الحديث القدسى : مَا زالَ عَبْدِي يَتَقرَّبُ بِالنَوافِل حَتَى الحديث القدسى : مَا زالَ عَبْدِي يَتَقرَّبُ بِالنَوافِل حَتَى

أُحِبُهُ . . وَيُصْبِحُ عَبْداً رَبَّانِياً يَقُولُ للِشَيء كُنْ فَيكون » وحدثنا عن كرامات (عباد الرحمن) الربانية . . التي قالت الآيات إنها ( البشرى ) « . . كَمْمُ الْبْشُرْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ . . يونس ٦٤ » وكان الإنسان الكامل في النهاية ، هو قَطب هؤلاء العباد وأعلاهم مقاماً ، وهـو ــ أيضاً ــ المتحقق بالخلافة الإلهية التي جعلها الله الإنسان في الكون ، فقال الجيلي بأن هذا الانسان الكامل هو: خليفة الله في الارض . . الخليفة الذي ذكره الحق تعالى في سورة البقرة حين قال للملائكة: « إنَّ جَاعِلُ في الْأَرْضِ خَلِّيفَة . . آية ٣٠ » وهـذا الإنسان الكـامل ، أو خليفـة الله في أرضه ، متخلق بأخلاق الله . . والحديث النبوى الذي أخرجه البخاري والبيهقي والسيوطي وغيرهم ، يقول: « إن الله مَائِيَّةً خُلُق وَسَبْعَةً عَشْر خُلُقاً ، مَنْ أَتَّاه بِخُلُق مِنْهَا دَخَل الْجَنَّةِ » وَقال الجيلي إن خُلُق الانسان الكاملُ وأخلاقه : أخلاق إلهية ، وكـذلك خُلْق الانسـان الكامـل وخِلْقَته : صورة إلهية . . والحديث الوارد في الصحيحين يقول : ( خَلِقَ آدَمُ عَـلَى صُورَةِ الـرُّحْمَن ) وآدم كان ، أول خليفة لله . . وأول إنسان كامل في الأرض .

وصحت فى النهاية نسبة الجيلى لنبئ الإسلام \_ عليه الصلاة والسلام \_ حين أكد الجيلى على أن الانسان الكامل بالاتفاق هو ( محمد ) والباقون من الكاملين ، ملحقين به لحوق الكامل لمن هو أكمل ، ومنتسبين اليه انتساب الفاضل لمن هو أفضل .

وإذا كنا قد أشرنا هنا إلى تلك الرابطة بين أفكار الجيلى الدقيقة التي تتألف منها نظرياته ، وبين أصول هذه الافكار في الكتاب والسنة . فذلك حتى يتخفف ( المنكرون ) من تلك الحدة التي يقابلون بها فكر الصوفية ، وعسى أن تتقارب وجهتي النظر . . ويلتئم شمل شقى المسلمين ، وتسقط تلك الفواصل المزعومة بين الصوفية والسلفيين

وقبل الكلام عن المصدر الأول من مصادر الفكر الصوفى عند الجيلى ، وهو ( التأويل الصوفى ) للآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، نورد عبارة للقُشيرى فى رسالته \_ التى تعتبر واحدة من أهم مراجع التصوف \_ يقول القشيرى :

أعلموا رحمكم الله أن شيوخ هذه الطائفة ، بنوا قواعد

أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد ، صانوا بها عقائدهم عن البدع ، ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل ، وعرفوا ما هو حق القدم ، وتحققوا بما هو نعت الموجود من العدم . . وأحكموا أصول العقائد ، بواضح الدلائل ولائح الشواهد . . ومن تأمل الفاظهم ، وتصفح كلامهم ، وجد في مجموع أقاويلهم ومتفرقاتها ، ما يثق بتأمله بأن القوم ( الصوفية ) لم يقصروا في التحقيق . . ولم يعرجوا في الطلب إلى تقصير .

. ولننظر في ( المصادر ) التي استمد منها الجيلي فكره الصوفي . . بادئين بالتأويل ، الذي يعد واحداً من أهم هذه المصادر . ويقوم هذا ( التأويل الصوفي ) عند الصوفية ، على تناول الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية تناولاً ذوقياً . . فالتأويل عند القوم ، مصدر قائم على الأصل :

# التأويل الصوفي

التأويل كلمة قرآنية ، وردت مرات عديدة في الآيات الكريمة . . فجاءت لتعنى « تفسير الرؤيا » كما جاءت

للإشارة إلى « الوصول الى حقيقة المعنى المراد من الآيات القرآنية » . . وقد وردت كلمة ( التأويل ) أيضاً ، فى الاحاديث النبوية الشريفة \_ بمعنى : إدراك الحكمة البالغة الكامنة فى كلام الله تعالى فى القرآن \_ ففى حديث عائشة ، رضى الله عنها ، كان النبى عليه الصلاة والسلام ، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : « سُبحانك اللهم وبحمدك يتاول القرآن » . وفى حديث ابن عباس : « اللهم فقهم في الدين ، وغلمه التأويل (١) »

ويرى بعض اللغويين \_ كإبن الأعرابي \_ أن التأويل والتفسير بمعنى واحد . . ولكننا نرى الأمر بخلاف ذلك ، فالتفسير هو بيان وشرح اللفظ المشكل ، وإظهار المستغلق من الكلام بعبارة واضحة مفهومة . أما التأويل ، فهو استبصاروترجيح لمعنى من المعانى التي يجتملها اللفظ بوجه من الوجوه ، وتغليب هذا المعنى على سائر معانى اللفظ . . فالتأويل : تقدير الألفاظ تقديراً محتملاً ؛ فيقال في اللغة . (أول الكلام ، وتأوله ) إذا تدبره وقدره .

<sup>(</sup>١)انظر : لسان العرب ، لابن منظور (طبعة بيروت ـــ دار لســان العرب) الجـزء الأول ص ١٣١ ، الجزء الثاني ص ١٠٩٥ .

. . وقد لجأ علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ــ منذ وقت مبكر \_ لطريقة التأويل ، كي يدعموا أفكارهم ونظرياتهم ، ويقيمون الحَجة عليها من كتاب الله . ولعل بداية التأويل ، كانت على يد فرقة ( المعتزلة ) الذين قالوا بنظرية في ( التنزيه الالهي ) تقتضى نفي التجسيم والتشبيه عن اللذات الإلهية . . فلم وقف هؤلاء المعتنزلة (١) على الأيات التي تُشعر بالتجسيم والتشبيه ، مثل قولمه تعالى ، « يَيُّدُ اللهُ فُوْقُ أَيْدِيهُم » وقوله « تَجْرِي يِأَعْيِننا » . ذهبوا إلى تأويل هذه الآيات وأمثالها تأويلاً عقلياً ، بحيث يتفق المعنى مع تظريتهم القائلة بنقى التشبيه ، فقالوا إن المراد « باليد » ، هو تأييد الله للمؤمنين . . وهـذا لأن الله عز وجل ، لا يمكن أن تكون له « يد » بالمعنى الذي نعرف ، فالله تعالى « لَيْسَ كَمِثَلِهِ شَيء . . الشورى ، آية. ١ ١ » كذلك أول المعتزلة « تَجْرى بـأَعْيننِا » فقـالو: أي بعنايتنا .

ولكن تأويل المعتزلة كان تأويلاً عقليا ، أدى إلى العديد

<sup>(</sup>١) المعتزلة فرقة كلامية ؛ وهم أصحاب (واصل بن عطاء) الذي أعتزل هو وأصحابه مجلس الحسن البصري في مسجد البصرة . . فسمي وإصل وأصحابه بالمعتزلة .

من اللتائج التي تخالف روح الآيات ، ومن هذا قامت خلافات عديدة بين المعتزلة وأهل السنة . ولم يكن اعتماد المعتزلة على التأويل العقلي للآيات هو الطريق الأمثل في تناول آيات القرآن ، الذي قال الحق تعالى أشه « لا يعلم تأويله إلا الله . . آل عمران ، آية ٧ » فالتألويل العقلي الذي قام به أهل الاعتزال برغم أنهم قصدورا به التنزيه لم يصل بهم إلى معرفة حقيقة الآيات القرآنية . . تلك الحقيقة الآية : لا يعلمها إلا الله .

ونترك تأويل المعتزلة ، لننظر في التأويل الصوفي وحقيقته . وهنا نجد الشيخ الأكبر محى الدين بن عرب يقول في ( فتوحاته المكية ) إن الصوفية فرّغوا قلوبهم من الفكر والنظر ، وأخلوها عما مسوى الله ، فحصل في نفوسهم تعظيم الحق تعالى ، وعرفوا أن معاتى الآيات لا تدرك بالفكر والبحث والنظر . . فقالو : لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكلمات ، وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر العقلي والفكرى ، ونجلس مع الله تعالى بالذكر ، على بساط الأدب والمراقبة والحضور ، والتهيىء ، لقبول ما يرد علينا من الله تعالى ، حتى يكون هو الذي يتولى تعليمنا

بالكشف والتحقيق ، كما قال الحق تعالى في كتابه العزيز :

« وَاتقوا الله ويَعلْمكُم الله . . سورة البقرة آيه ٢٨٢ »

« إِن تَتَقُوا الله يجْعَل لَكُم فرقّاناً . . سورة الانفال آيه ٢٩ »

« وقل رَبِّ زِدْن عْلِماً . . سورة طه ، آیه ۱۱٤ »

« وَعلمنـاه مِنْ لَدنـا علماً . . سورة الكهف . آيه٦٥ »

فعندما توجهت قلوب الصوفية وهممهم إلى الله تعالى ، وألقت عنها ما تمسك به غيرهم من دعوى البحث والنظر ونتائج الفكر العقلى ، وكان منهم هذا الاستعداد بتطهير القلب وتنقيه الجوارح . . تجلى الحق تعالى لهم مُعلماً إياهم ، فأطلعهم بالمشاهدة على معانى هذه الأخبار والكلمات دفعة واحدة ، وذلك بضرب من ضروب ( المكاشفة ) فتقررت عند هؤلاء المحققين الحقائق الالهية المرادة من كلامه عز وجل (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي، السفر الثاني فقرة ٤٠ وما بعدها.

وهكذا ، فالصوفى ، إذ يقع بصره أو سمعه على الآية القرآنية ، فهو يستظهر المعنى المراد استظهاراً قلبياً . وإذا قرأ في كتاب الله ، كانت القراءة استبطاناً شخصياً للدلالات العميقة المتوارية خلف اللفظ . . وهناك مبدأ صوفى يقول : إقرأ القرآن ، وكأنه نزل في شأنك !

. من هنا ، كان التأويل الصوفى نتاجاً لتناول (قلبى ) خاص للآيات القرآنية ، وثماراً ( ذوقية ) لمكاشفات والهامات إلهية يتجلى الله بها على عباده المتقين .

وقد مرت علينا أمثلة من تأويلات الجيلي للآيات القرآنية ، كقوله في معنى الآية « إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ . . سورة ق ، آية ٣٧ » فقال إن المراد بمن كان له قلب : مَنْ كان له انقلاب ورجوع إلى الحق تعالى ا ومن هنا قال في قصيدة النادرات بنوع من الثورية :

وَأُضِحُ ، بِالْمَعْشُولِ ، سِرَّ حَقَيِقَةٍ فَأُضِحُ ، بِالْمَعْشُولِ ، سِرَّ حَقَيِقَةٍ فَا أَضِعُ (١) لَا الْخَقِ رَاجِعُ (١)

<sup>(</sup>١) الجيلى: النادرات العينية ١٣٥

ومن أمثلة تأويلات الجيلى أيضاً ، ما ذهب اليه فى قوله نعالى « إنّا عَرَضَنّا الْأَمَانَة عَلَى السُمَواتِ والْأَرْضِ والجبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلنّهَا وَأَشْفُقْنَ مِنَها ، وَحَلّهَا الإِنسَانُ إِنّه كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً . الاحزاب ، آيه ٧٧ » فقال : المقصود بالأمانة هو ( قبول التجلى الإلهى ) والمقصود بأنه كان ظلوما جهولاً ، هو أن الانسان كان ظلوماً لنفسه جهولاً بقدرها ، رغم كونها المحل الأوحد لفيض التجلى الإلهى الذي اشفقت منه السموات والأرض والجبال !

ومثال أخير . . يتأول الجيلى معنيالفظ الجلالة ( الله ) فيقول :

« اختلف العلماء في هذا الاسم ، فمن قائل يقول انه جامد غير مشتق \_ وهو مذهبنا ، لتسمى الحق تعالى به قبل خلق المشتق والمشتق منه \_ ومن قائل إنه مشتق من ( أله ، يأله ) إذا عشق ! بمعنى تعشق الكون لعبوديته . . كما يتعشق الحديد بالمغناطيس تعشقاً ذاتياً ، وهذا التعشق هو (تسبيحه) الذي لا يفقهه الكل ! فاستدل من قال بأن هذا الإسم مشتق ، بقولهم ( إله ومألوه ) فلو كان جامدا لما تصرف . . ثم قالوا بأن هذا الاسم لما كان أصله ( أله ) ووضع ثم قالوا بأن هذا الاسم لما كان أصله ( أله ) ووضع

اللمعيسود ، دخله لام التعريف ، فصار ( الإله ) فحذف الألف الأوسط منه لكثرة الاستعمال . . فصار : الله ، .

« واعلم إن هذا الاسم خماسى ، لأن الألف التى قبل الماء ثابتة في النطق ، ولا يعتد بسقوطها في الكتابة . . فالألف الأولى من ( الله ) عبارة عن « الأحدية » التى هلكت فيها الكثرة فلم يبق لها وجود بوجه من الوجوه ، وهذا معنى قوله « كُل شَيءٍ هَالِكُ إِلا وَجْهَهُ » يعنى وجه ذلك الشىء ، الذي هو : أحدية الحق تعالى في الشيء!!

« والحرف الثانى ( اللام) عبارة الجلال الالهى ، ولهذا كان اللام ملاصقا للألف ، لأن الجلال أعلى تجليات الذات الالهية . وقد ورد في الحديث النبوى « الْعَظَمةُ إِزَادِي ، وَالْكِبِرِياءُ رِدَائِي » ولا أقرب من الإزار والرداء إلى صاحبها ، فثبت أن صفات الجلال أسبق من صفات الجمال . والصفة الواحدية الجمالية إذا استوفت كمالها في الظهور ، سميت جلالاً ، لقوة ظهور سلطان الجمال » . والحرف الثالث ( اللام الثانية ) عبارة عن الجمال المطلق السارى في مظاهر الحق سبحانة وتعالى . . وبسائط حرف السارى في مظاهر الحق سبحانة وتعالى . . وبسائط حرف

اللام (= لام الف، ميم) وعددها في حساب الجمل (= ٧١)

وذلك هو عدد الحُجُب التي أسدلها الحق بين جماله وجلاله وبين خلقه ، لكى لا ينسحقوا من تجليهما . وهذا هو حقيقة معنى الحديث النبوي : إن لله نِيَّفاً وَسَبعْين حجَاباً مِنْ نورٍ وهو الجمال \_ وَظُلمة \_ وهي الجلال \_ لَو كَشفها ، لاَ حرقَت سبحات وَجْهِ \_ تَعَالى َ \_ مَا أنتهي إليه بِصَره . »

« والحرف الرابع من اسم ( الله ) هو الالف الساقط في الكتابة ولكنه ثابت في النطق ، وهو ( الف ) الكمال المستوعب الذي لا نهاية ولا غاية له ، وسقوطه في الكتابة لعدم انتهائه ، وثبوته في النطق إشارة إلى حقيقة وجود الكمال في ذات الحق سبحانه وتعالى » .

« والحرف الخامس ( الهاء ) يشير عند الجيلي إلى هوية الحق . . واستبدارة رأس الهاء ، إشبارة إلى دوران رُحى الوجود الحقى والخَلْقي على الانسان . . »

. لكن الصوفية ، وقد أدركوا خطورة (التأويل) وحساسيته ، منعوا أن يكون التأويل مباحاً لكل شخص! وقال الصوفية بأن التأويل موقوف على (الخواص) أو كبار

الأولياء ، أما الشخص ( العَامّى ) فلا يحق له أن يتأول معانى الآيات من نفسه ، فذلك محرم عليه . . فإذا قام العامى بالتأويل ، كان أشبه بمن يخوض البحر المعرق ، وهو لا يحسن السباحة .

كذلك ، منع الصوفية تأويل العالم للعَامِّى ، فلا يجوز لعالم أن يحادث العامى بلسان التأويل . . وإلاَّ ، فذلك أشبه \_ كما يقول الغزالي(١) \_ بالغواص الذي يجر شخصاً لا يعرف السباحة ، إلى اعماق البحر المهلك .

وتجدر الإشارة هنا ، إلى أن تفرقة الصوفية بين ( العوام والحنواص ) لا تقوم على اعتبار ان ( العَامِّى ) هو مَن لا يجيد القراءة والكتابة . . فقد يدخل تحت حكم ( العَامَى ) عندهم : الأديب ، والنحوى ، والفقيه ، والمتكلم . . بل وكل عالم ، لم يتجرد من علائق الدنيا ، ويتذوق حلاوة الايمان .

وهكذا . . فشرط التأويل عند الصوفية ، أن يكون ( المتأول ) متجرداً ، ومتذوقاً ، وعارفاً بالله . . بعبارة أخرى ، لابد أن يكون المتأول : صاحب تجربة صوفية .

<sup>(</sup>١) الغزالي: الجام العوام عن علم الكلام، ص١٧، ١٨

#### التجربة الصوفية

التجربة الصوفية واحدة من أهم مصادر الفكر الصوفي عند الجيلى ، وقد عرضنا للمفهوم الصوفي لهذا التجربة الروحية عند الكلام عن (العبادة) كما يراها الصوفية ، وأيضاً ، عند الكلام عن أسرار الايمان . . مما يمكن معه أن نلخص (التجربة الصوفية) في عبارة موجزة ، فنقول بنانها : سلوك صادق ليطريق القرب من الله بالفرائض والنوفيل ، ومعاراج روحي بالنفس الإنسانية مِنْ أحوالي التَّلُوين إِلَى مَقَامَاتِ التَّمْكِينِ .

ولكن مانود الإشارة اليه هنا ، هو (خصوصية ) هذه التجربة وتفردها ، مما يفسر (ثراء) الفكر الصوفى ، على النحو الذى نراه عند أثمة التصوف . وتعنى خصوصية هذه ربة ، أنها لا تتكرر عند كل الصوفية . . فلكل صوفى ربته الروحية الخاصة ، التي يبدأها (مريداً) ثم ينتهى منها إلى الإمامة الروحية ، والمكاشفات والعلوم اللدنية ، ولكن تظل معالمها وتفصيلاتها ، سراً بين العبد وربه ، وحباً متفرداً يستقر ما بين شغاف الصوفى وأوتار قلبه المتشوق إلى عالم الأنوار

ولعل هذه ( الخصوصية ) في التجربة الصوفية ، هي السبب المباشر لذلك الشعور ( بالتوحد ) الذي نراه عند كل صوفي . . فلكل صوفي تجربته التي تعد : « نَسِيجُ وَحَدَةٍ » وهذا ما عبر عنه أبو بكر الشبلي \_ منذ وقت مبكر \_حين قال :

بَاحَ عَجْنُونُ عَامِرٍ بِهَوَاهُ وَكَتَمْتُ الْهَوَى ، فَفُورْتُ بِوَجُدى فَإِذَا كَانَ فِي الْقِيامَةِ نُودِي : أَيْنَ أَهُلِ الْهَوَى ؟ تَقَدمْتُ وَحُدِى (١)

ومما يشير إلى خصوصية هذه التجربة الذوقية ، ما نراه عند الأمام عبد القادر الجيلاني ــ أحد الأقطاب الاربعة في تاريخ التصوف ، توفي سنة ٥٦١ هجرية ـ في كلامه عن ( الشيخ والمريد ) حين يقول إن الله عز وجل ، قد يختص المريد ببعض المكاشفات التي لم يُطلع عليها شيخه ! وذلك لا يعنى أن المريد قد أصبح أعلى مقاماً من شيخه . . ولكنه يعنى إن الله سبحانه يخص على كل من يتقرب اليه بتجل من

<sup>(</sup>١) ابو العلاء المعرى : رسالة الغفران ( بتحقيق د/عائشة عبد الرحمن ) ص ٥٨٢

تجلياته الإشراقية وعلم من علومه اللدنية التي لا يحصيها الادراك .

.. وليس ثمة سبيل لإشراق العلم اللدنى ، إلا هذه التجربة الذوقية التى تنكشف فيها الحقائق بحسب صدق فى سلوكه ، وذلك من حيث « إتقوا الله وَيَعُلْمِكُمُ الله ...) فكلما تقرب الانسان لربه ، تقرب الله اليه بالمن والعطايا ... وعطايا الحق تعالى لعباده المخلصين ليست شيئا من حطام الدنيا \_ التى لا تساوى عند الله جناح بعوضة \_ وانما هى إشراقات قرب ، وعلوم ذوق ، وتجليات محبة . ولهذا ، دفع الجيلى مريده دفعاً لخوض هذه التجربة

فقال:

الله أَكْبَرُ هَذَا الْبَحْرُ قَدْ زَخَرا وَهَيَّجَ الْرِيحُ مَوْجَاً يَقَذْفُ الْدُرَرا فَاخْلَعْ ثِيبابَكَ وَأَغْرِقْ فِيبه وَدَعْ عَنْكَ السِّاحَةَ لَيْسَ الْسَبْحُ مُفْتَخُرا(١)

فاذا خاض هذا المريد ذلك البحر ، وصدق في سلوكه

(١) الجيلي : الانسان الكامل ١٧/١

لطريق التقربات بالفرائض والنوافل: تجلت عليه الذات الالهية التي:

كَمْ قَلَدُتْ نِدْمانها بِوشَاحِهَا مَعْظُمُ مَعْظُمُ مَعْدِيم قَدْ مَلْكِ الله ، والأَمْرُ أَعْظُمُ وَرُبُ عَدِيم قَدْ مَلْكَتْهُ نَطِاقَهَا فَرُبُ عَدِيم قَدْ مَلْكَتْهُ نَطِاقَهَا فَأَصْبَحَ يُشْرِى فِي الْنُوجُودِ ، وَيَعْدِمُ وَكَمْ جَاهِل قَدْ أَنْشَقَتْهُ نَسِيمَهَا وَكَمْ جَاهِل قَدْ أَنْشَقَتْهُ نَسِيمَهَا فَدْ أَنْشَقَتْهُ نَسِيمَهَا فَدْ أَنْشَقَتْهُ نَسِيمَهَا وَكَمْ خَامِل قَدْ أَنْشَعَتْهُ حَدِيثَها وَكَمْ خَامِل قَدْ أَسْمَعَتْهُ عَدِيثِها وَكُمْ خَامِل قَدْ أَسْمَعَتْهُ عَدْرُشاً ، يَعِذَ ويِكْرِمُ (٢) وَقَى شَهْرَة عَرْشاً ، يَعِذَ ويِكْرِمُ (٢)

ويحدثنا الجيلى عن بعض جوانب تجربته الذوقية الخاصة ، في كتابه (الانسان الكامل) ، كما يشير إلى جوانب آخر منها في مؤلفاته الاخرى . ولكن الجيلى يترجم لنا هذه التجربة ترجمة كاملة ، في تصوير شعرى مرهف ، وذلك في رائعته الشعرية (النادرات العينية) فيحكى لنا كيف سلك طريق القوم بهمة عالية ، وفرغ فؤاده عما سوى كيف سلك طريق القوم بهمة عالية ، وفرغ فؤاده عما سوى

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٤

الله ، وأتى الى مولاه وماله فيا شيء سواه مطامع :

وَقَاطَعْتُ نِدْمَانِ وَوَاصَلْتُ لَوْعَتِي وَهَاجَرْتُ أَوْطَانِي فَنَالَتِ مَرَابِعُ تَركَتْ لَهَا الْأَسَبابَ شُغْلاً بِحَبِهَا وَوَجْداً بِنَارٍ قَد حَوتَها الْأَضَالِعَ

ويستمر الجيلى في تصويره هذه التجربة تصويراً شعرياً ، من البيت رقم (٣٣٧) من القصيدة ، وحتى البيت (٤٥٧) منها . . لتتحدث أبيات القصيدة بعد ذلك عن إشراقات شمس الألوهية على قلبه ، وتحققه بالحقائق اللدنية التي رأينا طرفاً منها خلال فصول الكتاب .

. وإذا كان الكتاب والسنة هما (أصول) الفكر الصوفى عند الجيلى ، وكان التأويل والتجربة الصوفية من (مصادر) هذا الفكر : فإن من مصادره المهمة أيضاً ، مصدراً لا يمكن إغفاله ، وهو (الثقافة السائدة) في الوقت الذي عاش فيه الصوفى :

### الثقافة السائدة

إن ما نعنيه بالثقافة السائدة ، هو مجموع المعارف المتواجدة في الحقبة التي يعيش فيها الصوفى . . هذه المعارف

التى تتآلف وتتسق ، لتكون فى النهاية مجالاً معرفياً موحداً ، يتعرف الصوفى من خلاله على فكر من سبقوه من صوفية و فلاسفة وفقهاء وأدباء وشعراء . . الخ ، كما يتعرف من خلال هذا المجال المعرفى السائد على عالم الأفكار التى تعيش في نفس الحقبة التى يعيش فيها .

وبذلك تكون كلمة (الثقافة) في هذا المقام، لا تشير فحسب إلى المعارف النظرية المودعة في بطون الكتب، بل نعني هنا الثقافة بمعناها الواسع . . الثقافة بكل ما تشتمله من عناصر فكرية واجتماعية وسياسية أو غير ذلك من العناصر الحالة المعاصرة ؛ إلى جانب عنصر (الموروث) الذي يأتي من الماضي حاملاً التراث السابق . ليندمج ذلك كله ويتالف ، فتكون المجالات المعرفية الخاصة بكل حقبة .

ومن الخطأ أن نعتقد أن الصوفى منفصل عن عالمه الذى عاش فيه ، فالصوفى يجد نفسه مسبوقاً بتراث من سبقه من الأئمة ، وهو مطالب بتحصيل هذا التراث . وهو يجد نفسه أيضاً ، يتكلم بلغة تصريح \_ وإشارات تلويح \_ تواضع عليها معاصروه من الصوفية وغير الصوفية . . ولهذا فهو في استخدمه اللغة ، وفي إستشهاده بأقوال غيره من الصوفية ،

وفى أخذه لأصول الطريق عن شيخ مربٍ يتتلمذ عليه ، وفى رمزه للمعانى التي يتعرف عليها معاصروه من الصوفية . . هو في ذلك كله ، يعكس ثقافة سائدة !

ولأئمة الصوفية الكبار ، إحاطة واسعة بعناصر ( الثقافة السُّائدة ) في الأوقات التي عاشوا فيها . قد جمع هؤلاء الائمة بين النظر والذوق ، أو بعبارة صوفية : بين الحكمة والتأله .

والأمثلة على ثقافة أئمة التصوف الواسعة ، عديدة ومتنوعة . . فمن ذلك ما نراه عند (حكيم الإشراق) شهاب الدين السهروردى ، الذى جمع بين دقائق الفلسفة ورقائق انتصوف ، بالإضافة إلى علوم الفلك والسيمياء والفقة . ومن ذلك ( الشيخ الاكبر ) محى الدين بن عربى ، الذى وضع في موسوعته « الفتوحات المكية » ما يشير إلى إحاطته بجانب علوم الذوق ، بعلوم عديدة كالفقة والحديث والبلاغة وحساب الجُمَّل والأرقام .

ولعل من أكبر الأمثلة على سعة ثقافة رجال التصوف ، ما حدث من الصوفى المتفلسف ( محمد عبد الحق بن سبعين ) عندما أجاب على الأسئلة التي وجهها الامبراطور

فرد ريك الثانى \_ صاحب صقلية \_ إلى علماء المشرق فلم يجب عليها سوى « ابن سبعين » ؛ رغم انها تدور حول موضوعات الفكر الفلسفى اليونانى القديم . . ونجد فى إجابة ابن سبعين على اسئلة الامبراطور \_ التى سميت بالمسائل الصقلية \_ إنه لم يكتف بالإجابة فحسب ، بل هو ايضاً يقف موقف المعلم والمرشد للامبراطور ، فبعد الإجابة على أسئلته ، التى كان يمكن \_ على حد قول ابن سبعين \_ أن يجيبه عليها مريد مبتدىء ! يدعو ابن سبعين الإمبراطور فرد ريك الشانى إلى ترك هذه العلوم التى لاطائل من فرد ريك الشانى إلى ترك هذه العلوم التى لاطائل من ورائها . ويستحثه على الدخول فى الاسلام ليجد العلم الحقيقى !

ونعود لعبد الكريم الجيلى ، فنرى الرجل قد أحاط بثقافة واسعة ، أثرت فكرة الصوفى ، وجعلت مؤلفاته بحاراً تموج فيها شتى العناصر الثقافية . . فالجيلى فى مؤلفاته ، عَالِمُ بدقائق اللغة العربية بجوانبها النحوية والبلاغية والشعرية ، إلى جانب علمه باللغات الهدية والفارسية ، بل ويضع الجيلى كتباً ومؤلفات ، بهذه اللغات الثلاث .

والجيلى أيضاً ، محيط بأصول الفقه الإسلامي واختلاف مذاهبه . . ومحيط كذلك بالملل والديانات غير الاسلامية . وقد رأينا شيئا من مناقشاته لهذه الملل والديانات ، عندما عرضنا لموضوع «حقيقة الديانات» عنده .

كما نجد الجيلى مُلماً إلماماً واسعاً بالفلسفة اليونانية القديمة ، فيتردد في مؤلفاته ذكر أفلاطون وأرسطو وغيرهما ، كما نجد لديه مصطلحات الفلسفة اليونانية كمصطلح الهيولا والإسطقس والعقل الكلى . . الخ .

وبالإضافة لذلك ، للجيلى دراية واسعة بأقطار الأرض الدانية والقاصية ، وبأفلاك الساء وبروجها وأنجمها . فكان الجيلى عالماً بالجغرافيا وعالماً أيضاً بعلم الفلك . . ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب ، بل نجد عند الجيلى علوماً غربية ، فنجده يؤلف المؤلفات في «علم الحرف» ويتحدث ، باستفاضة عن «حساب الجُمَّل» ويذكر الكثير عن «علم الرقم الهندى» الذي ألف فيه رسالته : المرقوم في سر التوحيد المجهول والمعلوم!

وهكذا تآلفت هذه المعارف والعناصر الثقافية المتنوعة ، لتكون مصدراً من مصادر الفكر الصوفى الفلسفى عند عبد الكريم الجيلى . . فجاءت كتاباته ذات طابع موسوعى شامل ، وجاءت أفكاره وفلسفته تحمل طابع الجدة والطرافة ، إلى جانب الاصالة .

#### \* \* \*

وبعد فقد كان هذا الكتاب ، حديثاً مطولاً عن واحد من أثمة الصوفية الكبار . . رأينا من خلاله رجلاً من أهل تصوف الحقيقة ، وتعرفنا في فصوله على بعض الحقائق الخاصة بأهل طريق الله . .

... وكلمة أخيرة: فهذا الكتاب، وإن تناول شخصية الجيلى وفلسفته الصوفية .. فإنه لم يكتب للدفاع عن عبد الكريم الجيلى كرجل من رجال التصوف الاسلامى، ولم يكتب للدعوة إلى الفكر الصوفى بمنهجه النفوقى، ولم يكتب من أجل تفضيل طائفة من طوائف المسلمين على غيرها .. بل كتب، كمحاولة متواضعة لجمع الكلمة .. وتقريب وجهات النظربين أهل القبلة .

## ثبت المراجع

ابن حجر العسقلانى: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ( الهئية المصرية

العامة للكتاب)

ابن شاكر : فوات الوفيات (مكتبة النهضة ــ مصر )

ابن عربي : الفتوحات المكية ، بتحقيق د/عثمان يحيى

( الهيئة المصرية العامة للكتاب )

: فصوص الحكم، بتحقيق د/أبو العلا عفيفي

( طبعة بيروت )

: المنازلات ( مخطوط بمكتبة المعهد الاحمدي

بطنطا )

ابن الفارض : ديوان ابن الفارض ( بيروت )

بروكلمان : تاريخ الادب العربي ، ترجمة نخبة من العلماء

( دار المعارف بمصر )

**حاجي خِليفة** : كشف الـظنون عن أسـامي الكتب والفنور

( طبعة در سعادت الهند )

الحكيم الترمذي

: ختم الاولياء، بتحقيق د/عثمان يحيى (بيروت)

الجيلي

: الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل ( مطبعة صبيح بالأزهر )

: حقيقة الحقائق ( دار الرسالة بالقاهرة )

: المناظر الالهية (مكتبة الجندي بالقاهرة)

: مراتب الوجود (مكتبة الجندي)

: الكهف والرقيم ( مخطوط بمكتبة البلدية بالاسكندرية )

: حقيقة اليقين وزلفة التمكين ( مخـطوط بالاسكندرية )

: قصيدة النادرات العينية ( مخطوط بدار الكتب بالقاهرة )

: شرح مشكلات الفتسوحات ( مخسطوط بالاسكندرية ) السُّلِّمي : طبقات الصوفية ( القاهرة ١٣٨٠ هجرية )

السموجي : منظوم قلايد الدر النفيس ( مخطوط )

السهروردى : المشارع والمطارحات، نشرة هنرى كوربان

( استانبول ۱۹۶۵ )

عبد الله الحبشى : الصوفية والفقهاء في اليمن (صنعاء ١٩٧٧)

عبد الغنى النابلسى : شرح عينية الجيلى ( مخطوط بدار الكتب

بالقاهرة)

عبد الرحمن بدوى : الانسان الكامل في الاسلام ، مجموعة بحوث

استشراقية (بيروت)

الغزالى : احياء علوم الدين ( في أربعة مجلدات ـ

القاهرة)

: الجام العوام عن علم الكلام ( على هامش

الانسان الكامل)

القاشاني : اصطلاحات الصوفية ، بتحقيق د/ كمال

جعفر ( الهيئة المصرية العامة للكتاب )

القشيري : الرسالة القشيرية ( الأزهر )

محمد مصطفى حلمى : ابن الفارض والحب الالهى ( دار المعارف )

الهجويرى : كشف المحجوب ، ترجمة د/اسعاد حسين

ياقوت الحموى : معجم البلدان ( القاهرة )

يحيى بن الحسين : غاية الاماني في أخبار القطر اليماني ( الهيئة

المصرية العامة للكتاب)

دائرة المعارف الاسلامية مادة ( الجيلي )

: ( جيلان )

: ( الانسان الكامل ) ·

# الفهرس

### الصفحه

|    | الموضوع                       |
|----|-------------------------------|
| (  | مالحة                         |
|    | القسم الأول                   |
|    | عبد الكريم الجيلي             |
| 11 | الفصل الأول : حياته           |
| 77 | الفصل الثاني: شيوخة ومعاصروه  |
| ٤9 | الفصل الثالث: اسلوبه ومؤلفاته |
| 44 | الفصل الرابع : شعرة الصوفى    |
|    | 470                           |

# القسم الثانى فلسفة الجيلى الصوفية

| 97          | الفصل الخامس : العبادة          |
|-------------|---------------------------------|
| 117         | الفصل السادس: حيقية الديانات    |
| 121         | الفصل السابع : العارية الوجودية |
| 170         | الفصل الثامن : أسرار الايمان    |
|             | الفصل التاسيع: الانسان الكامل   |
| ۲.۹         | الخاتمة :                       |
| <b>T</b> 0Y | المراجع:                        |
| 777         | الفهرس:                         |

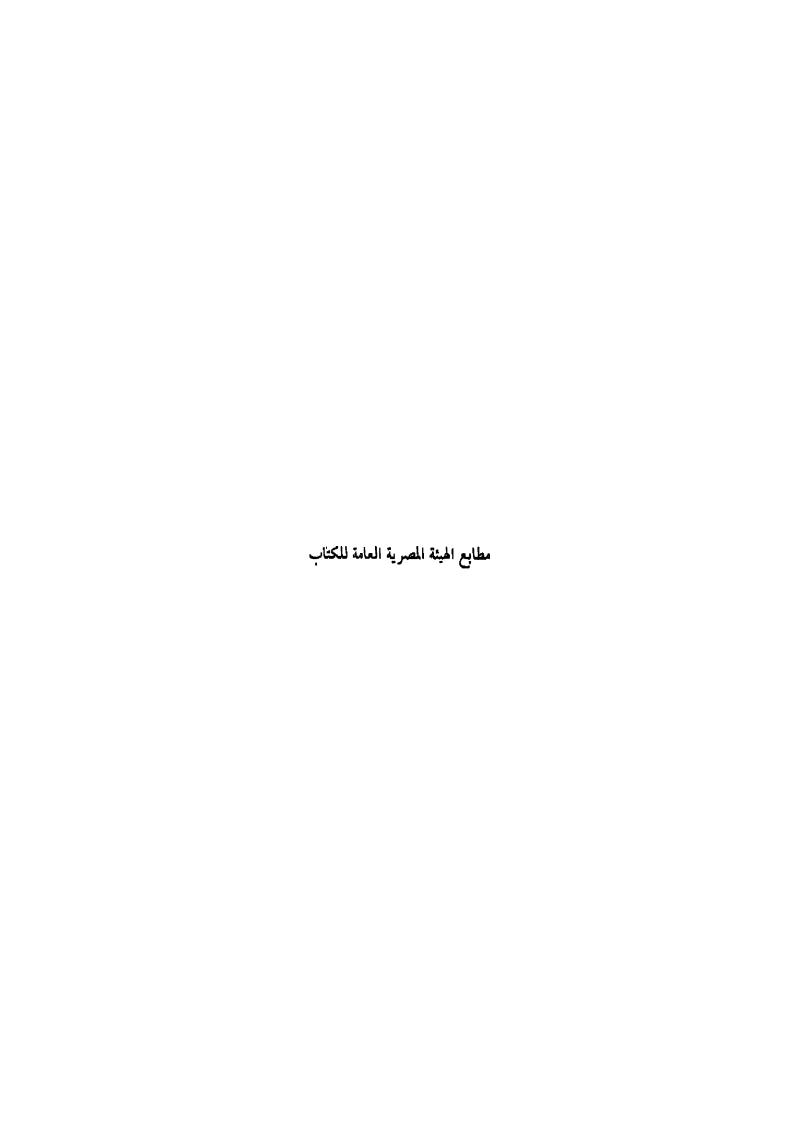

هذا الكتاب حديث مطول عن واحد من كبار أئمة التصوف الإسلامي ، هو عبد الكريم الجيلي صاحب الفلسفة الصوفية العميقة

لكن الكتاب وإن تناول شخصية الصبوق المسلم عبد الكريم الحيلي ودقائق فلسفته الصوفية . . فإنه لم يكتب للدفاع عن الحيلي كرجل من رجال التصوف ، ولم يكتب للدعوة إلى الفكر الصوف بمنهجة الذوقي ، ولم يكتب من أحمل تفضيل طائفة من طوائف المسلمين على غيرها . . وإنا كت كمحافلة متواضعة لجمع الكلمة ، وتقريب وجهات الشظر بين أهمل